









#### الشيخ ابو العباس احمد بن خالد الناصرى

ڪتاب



لأخبار دول المغرب الاقصى

الدولة المرينية

الجزء الرابع



حقوق الطبع محفوظة لولدى المؤلف

دار الكتاب الدار البيضاء ١٩٥٥ 984 8617

DT 314 .5252 v.4

V. 4

58647 T

بسم الله الرحمن الرحيم

### الدولة المرينية

القسم الثاني

### الخبر عن دولة السلطان السعيد بالله البي بكر بن ابي عنان بن ابي الحسن المريني

هذا السلطان أول من استبد عليه من ملوك بنى مرين . أمه : أم ولد اسمها الياسمين. كنيته : أبو يحيى، وهى كنية كل من اسمه أبوبكر: لقبه السعيد بالله . صفته : درى اللون مستدير الوجه حسن الانف ألعس الشفتين ، براق الثنايا ، جعد الشعر . بويع وابوه مريض فى التاريخ المتقدم ، وكان محجوبا بوزيره حسن بن عمر الفودودى لا يملك معه ضرا ولا نفعا ، ولما بويع لحق أخوه عبد الرحمن (\*) بن أبى عنان بحبل الكاى وكان أسن منه ، وانما آثروه من لاطفه واستنزله على الامان وجاء به الى اخيه فاعتقله الحسن بن عمر من لاطفه واستنزله على الامان وجاء به الى اخيه فاعتقله الحسن بن عمر المعتصم من سجلماسة ، وامتنع المعتمد بمراكش وكان بها فى كفالة عامر (\*) بن المعتصم من سجلماسة ، وامتنع المعتمد بمراكش وكان بها فى كفالة عامر (\*) بن محمد الهنتاتى ، وكان عامر هذا من بيوتات هنتاتة واهل الرياسة والشرف فيهم ، وكان السلطان أبو عنان قد أوصى اليه بولده المذكور وجعله هنالك لنظره ، فلما بعثوا عليه منعه من الوصول اليهم ، وخرج به من مراكش الى حصنه من جبل هنتاتة فجهز اليه الوزير حسن بن عمر الجيوش لنظر حصنه من جبل هنتاتة فجهز اليه الوزير حسن بن عمر الجيوش لنظر ما المورة فى المحرم سنسة الوزير سليمان بن داود مشاركه فى الاستبداد ، وسرحه فى المحرم سنسة الوزير سليمان بن داود مشاركه فى الاستبداد ، وسرحه فى المحرم سنسة

<sup>(\*)</sup> عبد الرحمن هذا لم يعد لاصاحب روضة النسرين في جملة او لاد السلطان ابي عنان. (\*) انظر ترجمة عامر هذا عند ابن خلدون ج اول طبع الجزائر ص ٣٥٩ والتي تليها

ستين وسبعمائة، فسار الى مراكش فاستولى عليها ثم تخطى الى الجبل فأحاطبه وضيق على عامر حتى أشرف على اقتحام الحصن الى ان بلغه خبر افتراق بنى مرين بفاس ،وظهور منصور بن سليمان بها على مانذكره ، فانفض العسكر من حوله وتسابقوا الى منصور فلحقوا به ، ولحق به سليمان بن داود أيضا وتنفس الحصار عن عامر ومكفوله ، والله غالب على أمره

#### ظهور ابى حموموسى بن يوسف الزيانى و استيلاؤ لا على تلمسان ونهوض مسعود بن عبد الرحمن اليه وطردلا عنها

كان بنو عامر بن زغمة من عرب هلال خارجين على السلطان ابي عنان منذ استيلائه على تلمسان وكانت رياستهم الى صغير بن عامر بن ابراهيـــم، ولما رجع أبو عنان الى فاس اعتزم صغير على الرحلة بقومه الى وطنهم من صحراء المغرب لانهم كانوا منتبذين عنها باطراف افريقية ، فدعوا أبا حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمر اسن بن زيان الى الرحلة معهم لينصبوه للامر ويجلبوا به على تلمسان فأجابهـم الى ذلك ، واغــــذوا السير الى المغرب للعيث في نواحيه ، فجمع لهم أعداؤهم من سويد وكانوا خالصة لبني مرين فالتقوا بقبلة للمسان فانهزمت سويد ، وهلك كبيرهـم عثمان بن ونزمار ، واتصل بهم في أثناء ذلك خبر وفاة السلطان ابي عنان بفاس ، فاغذوا السير الى تلمسان وقاتلوا عليها حامية بني مرين ثم اقتحمو ها عليهم لليال خلون من ربيع الاول سنة ستين وسبعمائة ، واستباحوا مـن كان بها منهم عوامتلائت ايديهم من أسلابهم ، واستولى ابو حمو على ملك تلمسان واستأثر بما الفاه بها من متاع بني مرين ومن جملته هدية كـان السلطان ابو عنان أعدها هنالك لسعث بها الى طاغية برشلونة وفيها فــرس أدهم من مقرباته بمركب ولجام مذهبين ثقيلين فاتخذ أبو حمو الفرس لركوبه ، وصرف باقى الهدية في وجوه مقاصده ولما انتهى الى الوزير حسن

ابن عمر خبر تلمسان واستيلاء أبى حمو عليها جمع شيوخ بنى مرين واخبرهم بالنهوض اليها فأبوا عليه من النهوض بنفسه ، واشاروا بتجهيز العساكسر ووعدوه من انفسهم المسير كافة ففتح ديوان العطاء وفرق الاموال واسنسى الصلات وازاح العلل وعسكر بساحة البلد الجديد ، ثم عقد عليهم لمسعود بن عبد الرحمن بن ماساى وحمل معه المال وأعطاه الآلة وسار في العساكر والالوية ولما اتصل خبر مسيره بابي حمو أفرج له عن تلمسان ودخلها مسعود فسي ربيع الثاني من السنة المذكورة فاستولى عليها وخرج ابو حمو الى الصحراء الى ان كان ما نذكره .

### ظهور منصور بن سليمان وبيعة مسعود بن عبد الرحمن له وما نشأ عن ذلك

منصور هذا هو منصور بن سليمان بن منصور بن عبد الواحد بسن بعقوب بن عبد الحق ، وكان الناس يرجفون بان ملك المغرب سائر اليه بعد وفاة أبى عنان وشاع ذلك على السنة الناس حتى تحدث به السمر والندمان بخشى منصور على نفسه من ذلك فجاء الى الوزير حسن بن عمر وشكاليه ذلك فنهاه أن يختلج بفكره هذا الوسواس وانتهره انتهارا خلاعن وجه لسياسة فانزجر واستكان . قال ابن خلدون : « ولقد شهدت هذا الموطن رحمت ذلة انكساره وخضوعه في موقفه » . ثم لما نهض مسعود بن عبد الرحمن الى تلمسان واستولى عليها كان منصور هذا في جملته ، ولما فر ابو حمو الى الصحراء اجتمعت عليه جموع العرب من بني زغبة وبني معقل ثما خالفوا بني مرين الى المغرب واحتلوا بانكاد بحللهم وظواعنهم ، فجهز اليهم سعود بن عبد الرحمن عسكرا من جنوده انتقى فيه مشيخة بني مريسن المراءهم، وعقد عليهم لابن عمه عنمر بن عبد الله بن ماساي وسرحه، فزحف

الى العرب بساحة وجدة فصدقه العرب القتال ، فانكشفت بنو مرين واستبيح معسكرهم واستلبت مشيختهم وأرجلوا عن خيولهم ودخلوا الى وجدة عراة وبلغ الخبر الى بني مرين الذين بتلمسان وكان في قلوبهم مرض من استبداد حسن بن عمر عليهم وحجره لسلطانهم فكانوا يتربصون بالدولة الدوائــر ، فلما بلغهم هذا الخبر حاصوا حيصة حمر الوحش وخلصوا نجيا بساحسة البلد ، فاتفقوا على البيعة ليعيش بن على بن أبى زيان بن يوسف بن يعقوب فبايعوه ، وانتهى الخبر الى مسعود بن عبد الرحمن وكان في جملته منصور ابن سليمان كما قلنا فاكرهه على البيعة ، وبايعه معه الرئيس الابكم من بنسي الاحمر ، وقائد النصاري القهردور ، وتسايل اليه الناس من كل جانسب ، وتسامع الملا من بني مرين بالخبر فتهاروا اليه وذهب يعيش بن على لوجهــه فركب البحر الى الاندلس ، واستتب أمر منصور بن سليمان واجتمع بنــو مرين على كلمته فارتحل بهم من تلمسان يريد المغرب، واعترضتهم جمـــوع العرب في طريقهم فاوقعت بهم بنو مرين وامتلائت ايديهم من اسلابهـــــم وظعنهم ، ثم أغذوا السير الى المغرب فاحتلوا بوادى سبو في منتصف جمـــــدى الآخرةمن سنة ستين وسبعمائة ، وبلغ الخبر الى الحسن بن عمر فبرز واضطرب معسكره بساحة البلد ، واخرج السلطان السعيد في الآلة والتعبية الى أن أنزله بفسطاطه ، ولما غشيهم الليل انفض عنه الملا الى منصور فاوقد الوزيــر الشموع وأذكى النيران وجمع الموالى والجند حول الفسطاط حتى أركسب السلطان وعاد به الى قصره وتحصن بالبلد الجديد ، واصبح منصور بـــن سليمان فارتحل في التعبية حتى نزل بكدية العرائس في الثاني والعشرين من جمدي الآخرة من السنة المذكورة وغدا على فاس الجديد بالقتال وجمع الايدي على اتخاذ الا لات للحصار ، وانثالت عليه وفود الامصار بالمعسرب للبيعة ، ولحقت به كتائب بني مرين التي كانت مجمرة على حصن عامر بن محمد الهنتاتي ، ولحق به أيضا قائدها سليمان بن داود وكاد أمره يتم وأقلم على فاس الجديد يغاديها القتال ويراوحها ، ثم بدا الخلل في عسكره ونـــزع عنه الى الوزير حسن بن عمر طائفة من بني مرين ، ولحق آخرون ببلادهم

ووقفوا ينتظرون مآل أمره ته واستمر هذا الحال الى غرة شعبان فيينما الناس في ذلك اذ ظهر السلطان أبو سالم بجبال غمارة فانصرفت اليه وجوه أهمل المغرب ، وبطل أمر السلطانين: أبى بكر السعيد، ومنصور بن سليمان معا، وذابا كما يذوب الملح ته فأما منصور بن سليمان فانه فر الى بادس فقبض عليه وجى، به الى السلطان أبى سالم فقتله ، وأما السعيد فان وزيره الحسن بن عمر لما سمع بظهور السلطان أبى سالم واستفحال أمره نبذ دعوة سلطانه المذكور وبعث بطاعته الى ابى سالم ووعده بالتمكين من دار الملك ان قدم عليه ، فكان الامر كذلك ، وخلع السعيد يوم الثلاثاء الثاني عشر من شعبان سنسة ستين كذلك ، وخلع السعيد يوم الثلاثاء الثاني عشر من شعبان سنسة ستين فأن السلطان ابا سالم بعثه في جملة الابناء المرشحين من بنى ابى الحسن الى فأن السلطان ابا سالم بعثه في جملة الابناء المرشحين من بنى ابى الحسن الى الاندلس ، ووكل بهم من يحرسهم ثم بعد ذلك بعث الى الموكل بهم فحملهم في سفينة كأنه يريدبهم المشرق نم غرقهم في البحر ، والامر لله وحده

## الحبر عن دولة السلطان المستعين بالله أبى سالم ابراهيم بن أبى الحسن المريني

كان هذا السلطان جوادا ، جم العطاء ، معروفا بالوفاء ، كثير الحياء كنيته : أبو سالم . لقبه : المستعين بالله . أمه : أم ولد رومية اسمها قمر ، صفته : آدم اللون ، معتدل القامة ، رحب الوجه ، واسع الجبين ، بادن الجسم ، أعين ادعج ، معتدل اللحية أسودها . وكان بعد مهلك والده السلطان ابى الحسن رحمه الله قد استقر بالاندلس . بعثه اليها أخوه أبوعنان كما مر ، ولما مات ابو عنان المذكور وولى ابنه الصبى طمع ابو سالم هذا في الملك ، فاستاذن الحاجب رضوان مدبر دولة ابن الاحمر بالاندلس في اللحاق بلاده فأبى عليه ، فغاضه ذلك

<sup>(\*)</sup> وكانت دولته سبعة اشهر وعشرين يوما

ونزع عنه الى طاغية قشتالة وتطارح عليه في أن يحمله الى بر العدوة يطلب ملك ابيه فاسعفه وامر به فحمل في مركب والقي به ملاحه في ساحل بلاد غمارة بعد أن تردد في أي السواحل يلقيه ، ووافق ذلك اختلاف الكلمة بفـــاس ومحاصرة منصور بن سليمان للمدينة البيضاء ، فتسامع الناس بخروجه ببلاد غمارة احوج ماكانوا اليه فتسايلوا اليه من كل وجه ، وانفض الناس من حول منصور ومشى أهل معسكره بأجمعهم على التعبية فلحقوا بالسلطان أبي سالم واستغذوه الى دار ملكه فأغذ السير اليها . وخلع البحسن بن عمر سلطانه السعيد من الامرلتسعة أشهر من خلافته ، وأسلمه الى عمه فخرج اليه وبايعـــه ، ودخل السلطان ابو سالم البلد الجديد يوم الجمعة منتصف شعبان من سنة ستين وسبعمائة ، واستولى على ملك المغرب ، وتوافت وفود النواحي بالسعات وعقد للحسن بن عمر على مراكش ، وجهزه اليها بالعساكر تخففا منه وريبة بمكانه من الدولة ، واستوزر مسعود بن عبد الرحمن بن ماساي والحسن بن يوسف الورتاجني ، واصطفى من خواصه خطب أبيه الفقيه ابا عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق وجعل الى ابي زيد عبد الرحمن بن خلدون صاحب التاريخ توقيعه وكتابة سره ، قال : « وكنت نزعت اليه من معسكر منصور ابن سليمان بكدية العرائس لما رأيت من اختلاف احواله ومصير الامـــــر الى السلطان أبي سالم فاقبل على وانزلني بمحل التنويه واستخلصني لكتابته اه»

# قدوم الغنبي بالله ابن الاحمر ووزيره ابن الخطيب مخلوعين على السلطان أبي سالم والسبب في ذلك

قد قدمنا أن السلطان ابا الحجاج قتل يوم عيد الفطر بالمصلى سنة خمس وخمسين وسبعمائة وولى الامر من بعده ابنه الغنى بالله محمد بن يوسف ، وكان له أخ اسمه اسماعيل فجعله الغنى بالله فى بعض القصور من حمراء غرناطة احتفاظا به الى ان كان رمضان من سنة ستين وسبعمائة فخرج الغنسى

بالله الى بعض منتزهاته خارج القصبة ، ولما كانت ليلة سبع وعشرين مـن المحبوس عليه القصبة ليلا وأخرجوه من محبسه واعلنوا بدعوته ، ثم اقتحموا على حاجبه رضوان داره فقتلوه على فراشه وبين نسائه ، وضطوا القصبة ، واعتلوا بالدعوة ، ولم يرع الغني بالله الا قرع الطبول بالقصبة في جوف الليل ، فاستكشف الخبر وتسمع فعلم بما تم عليه من خلعه وتولية أخيه ، فركيب فرسه وخاض الليل الى وادى آش فاستولى عليها وضطها ، وبايعه أهلها على الموت ، ثم عمد شيعة اسماعيل الثائر الى الوزير ابن الخطيب فاودعوه السجن بعد أن أغروا به ثائرهم واكتسحوا داره واصطلموا نعمته وأتلفوا موجوده ، وكان شيئًا يجل عن الحصر ، واتصل ذلك كله بالسلطان ابي سالم وكانست له مصافاة مع ابن الاحمر من لدن كان عنده بالاندلس ، فكتب اسماعيل الثائر وشيعته يأمرهم بتخلية طريق الغنى بالله للقدوم عليه ، ويشفع في تسريح ابن الخطيب وتخلية سبيله فأجابوا الى ذلك وقدم الغنى بالله ابن الاحمر ووزيره ابن الخطيب على السلطان أبي سالم في السادس من محرم فاتح سنة احدى وستين وسبعمائة ، فأجل السلطان أبو سالم قدومه ، وركب للقائة ، ودخــل به الى مجلس ملكه وقد احتفل في ترتيبه وقد غص بالشيخة والعلية ، ووقف وزيره ابن الخطيب على قدميه فانشد السلطان ابا سالم قصيدته الرائي\_\_\_ة يستنصرخه لسلطانه ، ويستحثه لمظاهرته على أمره واستعطف واسترحم بما أبكى الناس شفقة له ورحمة ونص القصيدة:

سلا هل لديها من مخبرة ذكر وهل باكر الوسمى دارا على اللوا بلادى التى عاطيت مشمولة الهوى وجوى الذى ربى جناحى وكره نبت بى لا عن جفوة وملالية ولكنها الدنيا قليل متاعها فمن لى بقرب العهد منها ودونيا

وهل أعشب الوادى ونم به الزهر عفت آيها الا التوهم والذكرر باكنافها والعيش فينان مخضر فها أنا ذا مالى جناح ولا وكرر ولا نسخ الوصل الهنى بها هجر ولذاتها دأبا ترور وترون وترون مدى طال حتى يومه عندنا شهر

ضرام له في كل جانحة جمسسر وللشوق أشجان يضق لها الصدر فعاد أجاجا بعدنا ذلك النهـــــر وآنسها الحادي وأوحشها الزجر بانجاز وعد الله قد ذهب العسر أتي النفع من حال اريد بها الضــر وان يخذل الاقوام لم يخذل الصبر نقابا تساوى عنده الحلو والمسر وعزما كما تمضى المهندة البسر فلا اللحم حل ما حبيت ولا الظهـــر فلما رأينا وجهه صدق الزجـــر دجا الخطب لم يكذب لعزمته فجر فلما راته صدق الخبر الخبير ولم يتعقب مده ابدا جـــــزر وترفل في اذياله الفتكة الكـــر وهشت الى تاميله الانجم الزهـــــر لتنصفنا مما جنى عبدك الدهـــر وقد رابنا منها التعسف والكبــــر ولدنا بذاك العزم فانهزم الذعــــر ذكرنا نداك الغمر فاحتقر البحسر فايمانه لغو وعرفانه نكسسر اذا ظل في أوصاف من دونك الشعر وقد طاب منها السر لله والجهسر فقال لهن الله قد قضى الامـــر لها الطائر الممون والمحتد الحسسر 

ولله عينا من رآنـــا وللاســــــى وقد بددت در الدموع بد النوى بكينا على النهر الشروب عشيـــة أقول لاظعاني وقد غالها السمسري رويدك بعد العسر يسران أبشسرى ولله فينا علم غيب وربميا وان تخن الايام لم تخن النهــــى وان عركت منى الخطوب مجربـــا فقد عجمت عودا صليا على الردى اذا أنت بالبيضاء قسررت منسسزلي زجرنا بابراهيم برء همومنا تناقلت الركبان طيب حديثـــــه ندى لو حواه البحر لذ مذاقـــه وبأس غدا يرتاع من خوفه الردى أطاعته حتى العصم في قنن الربا قصدناك ياخير الملوك على النسوى كففنا بك الايام عن غلوائها وعدنا بذاك المجد فانصرم الردى ولما أتينا البحر يرهب موجسه خلافتك العظمي ومن لم يدن بهـــا ووصفك يهدى المدح قصد صواب دعتك قلوب المومنين واخلصب ومدت الى الله الاكف ضراعـــة والسها النعمي بسعتك التسمى فأصبح ثغر الثغر يسم ضاحكسا

وقد كان مولانا أبوك مصرحك فأوحشت من دار الخلافة هالـــــة فرد عليك الله حقك اذ قضيي وقاد اللك الملك رفقا بخلقيه وزادك بالتمحص عزا ورفعسة وانت الذي يدعى اذا دهم السردي وانت اذا جار الزمان محكــــــم وهذا ابن نصر قد اتبي وجناحـــه غريب يرجى منك ما انت أهلـــه ففز يا امير المومنين ببيعـــــة ومثلك من يرعى الدخيل ومن دعا وخذ يا امام الحق بالحق تـــاره وانت لها ياناصر الحق فلتقـــــم فان قبل مال ، مالك الدثر وافسر يكف بك العادى ويحابك الهدى أعده الى أوطانه عنك راضي وعاجل قلوب الناس فيه بحبرها وهم يرقبون الفعل منك وصفقـــة مرامك سهل لا يئــودك كلفــــة وما العمر الا زينة مستعــــارة ومن دون ماتبغیه یا ملك الهـــدی وراد وشقر واضحات شياتهــــا وشهب اذا ما ضمرت يوم غـــارة

فلا ظنة تعرى ولا روعة تعـــــرو بانك في اولاده الولد السير على الفور لكن كل شيءله قدر أقامت زمانا لا يلوح بها البدر بأن تشمل النعمى وينسدل الستر وقد عدموا ركن الامامة واضطروا وأجرا ، ولولا السبك ما عرف التبر وأنت الذي يرجى اذا أخلفالقطر لك النقض والابرام والنهى والامر مهيض ومن علياك يلتمس الجبر فان كنت تبغى الفخر قد جاءك الفخر بيا لمرين جاءه العز والنصــــــر ففي ضمن ما تاتي به العز والاجـــر بحق فما زيد يرجى ولا عمسرو وان قيل جيش، عندك العسكر المجر ويبني بك الاسلام ما هدم الكفـــر وطوقه نعماك التى مالها حصر تحاولها يمناك ما بعدها خســـر سوى عرض ما ان له في العلا خطر ترد ، ولكن الثناء هو العمـــــــــر فقد انجح المسعى وقد ربح التجسر جاد المذاكي والمحجلة الغسسر فاجسامها تبسر وارجلهــــــا در مصممة غارت بها الانجم الزهر

وأسد رجال من مرين أعـــزة علمها من المأذي كل مفاضية هم القوم ان هموا لكشف ملم\_\_ة اذا سئلوا أعطوا، وان نوزعوا سطوا، وان مدحوا اهتزوا ارتياحا كانهمم وان سمعوا العوراء فروا بأنفيس وتبسم ما بين الوشيج تغورهـــم أمولاى غاضت فكرتبي وتبلمسدت ولولا حنان منك داركتني بـــــه فأوجدت منى فائنا أي فائييت بدأت بفضل لم اكن لعظيمــــه وطوقتني النعمي المضاعفة التيبي وأنت بتتميم الصنائك كافسل جزاك الذي أسنى مقامك رحمة اذا نحن أثنينا عليك بمدحة 

عمائمها بيض وآسالها سميس ندافع في أعطافها اللجيج الخفــر فلا الملتقى صعب، ولا المرتقى وعسر وان واعدوا وفوا ، وان عاهدوا بروا نشاوی تمشت فی معاطفهم خمر حرام على هاما تها في الوغي الفر وما بين قضب الدوح يبتسم الزهــر طباعی فلا طبع یعین ولا فک\_\_\_ر واحييتني لم يبق عين ولا أثــــــر وانشرت ميتا ضم أشلاءه قــــــر بأهل ، فجل اللطف وانشرح الصدر يقبل علمها منى الحمد والشك\_\_\_ الى أن يعود الجاه والعز والوفـــر يفك بها عان وينعش مفطر فهيهات يحصى الرمل اويحص القطر ومن بذل المجهود حق له العـــذر

ثم انفض المجلس وانصرف ابن الاحمر الى منزله المعد له وقد فرشت القصور ، وقربت له الجياد بالمراكب المذهبة ، وبعث اليه بالكسا الفاخرة ، ورتبت الجرايات له ولمواليه من المعلوجي وبطانته من الصنائع وانحفظ عليه رسم سلطانه في الراكب والراجل ، ولم يفقد من القاب ملكه الا الاداة أدبا مع السلطان ، واستقر في جملته الى ان لحق بعد بالاندلس ، وعاد له ملكه سنة ثلاث وستين وسبعمائة ، وأرغد السلطان أبو سالم عيش ابن الخطيب ، وأفاض عليه الجرايات ، ورتب له الاقطاعات ، غير انه كان مضمرا لمفارقة السلطان والتخلي عن خدمته والانفراد بنفسه لاغتنام ما بقي من عمره في طاعة الله تعالى ، فكان من أمره في ذلك ما نذكره .

#### سفر ابن الخطيب الى مراكش وأعمالها وزيارته لا وليائها ورجالها والسبب في ذلك

كان ابن الخطيب رحمه الله عندما حصلت له هذه النكبة وخلصه الله منها بانتقاله الى بلاد العدوة قد عن له رأى في التزهد والانقطاع الى الله تعالى واغتنام بقية العمر فيما يعود نفعه في العاجل والآجل ورفض السلطان واسبابه ، وترك ما يلجنه للوقوف ببابه ، فتلطف في استئذان السلطان أبي سالم رحمه الله وطلب منه الاذن في الذهاب الى جهات مراكش والوقوف على اتمار الاقدمين بها والتطارح على اوليائها والمثول بأعتابها والتعلق بأذيالها والتمسك باسبابها ، جاعلا ذلك مفتاح العزلة والتخلي عن الدولة فأذن له وكتب الى العمال باتحافه والاعتناء به ، فتباروا في ذلك كما يفصح عنه بعض شعره الآتي ،وجعل طريقه على مدينة سلا فتأمل أحوالها وراكها أوفق لمراده في العزلة ،فأضمـــر الاستبطان بها عند عوده من وجهته . ولما دخل مدينة أنفى \_ وهي الدار السفاء \_ مر بها على دار عظيمة تنسب الى والى جبايتها عبو من بني الترجمان قارون قومه وغنى صنفه ، وكان قد هلك قبل ذلك فقال ابن الخطب :

« قد مرزنا بدار عبو الوالى وهي تكلى تشكو صروف اللهالي أقصدت ربها الحوادث لما رشقته بصائبات النسال كان بالامس واليا مستطيل وهو اليوم ما له من والى » مهلهل الخلطي ونص ما خاطبه به :

« ساحات دارك للضاف مسارك ونوالك المذول قد شمل الورى قل للذي قال الوجود قد انطوي جمع الشجاعة والرجاحة والندى

واظنه في هذه الوجهة خاطب شيخ العرب مبارك بن ابراهيم بن عطية بن وبضوء نار قراك يهدى السالك طرا وفضلك ليس فيه مشارك

والبأس ليس له حسام فاتـــك والمجد ليس له همام باتك والبأس والرأى الاصيل مسارك

والجود ان شح الغمام السافـــك والفضل والتقوى الفضيل ومالك فكأنهم ما غاب منهم هالك وخيامه للقاصدين أرائك أعناقها بالحق فهو المالــــك فلهم اليه مسارب ومسالمك وسواك فيه مآخذ ومتارك من جنه للروع ليل حالـــــك

عند الهياج ربيعة بــن مكـــدم فحياده للاَ ملين مراكــــب فاذا المعالى أصحت مملوكة يافارس العرب الذي من بيسه يا من يشر باسمه قصاده أنت الذي المتأثرت فلك بغطتي لا زلت نورا يهتدى بضائمه ويخص مجدك من سلامي عاطس كالمسك صاك به الغوالي صائك

الحمد لله تعالى الذي جعل بيتك شهيرا ، وجعلك للعرب اميرا ، وجعل اسمك فالا ، ووجهك جمالا ، وقربك جاها ومالا ، وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم آلا ، أسلم عليك يا أمير العرب وابن أمرائها ، وقطب سادتها وكبرائها ، وأهنيك بما منحك الله تعالى من شهرة تبقى ، ومكرمة لا يضل المتصف بها ولا يشقى ، اذ جعل خيمتك في هذا المغرب على اتساعه ، واختلاف أشياعه ، مأمنا للخائف ، على كثرة المذاهب والطوائف ، وصرف الالسنة الى مدحك والخلود الى حبك ، وما ذلك الا لسريرة لك عند ربك ، ولقد كنت ايام تجمعني واياك المجالس السلطانية على معرفتك متهالكا ، وطوع الامل سالكا ، لما يلوح لى على وجهك من سيما المجد والحياء ، والشيم الدالة على العلياء، وزكاء الاصول وكرم الاباء وكان والدي رحمه الله قد عين للقاء خال السلطان قريبكم لما توجه في الرسالة الى الاندلس نائبًا في تانسه عن مخدومه ، ومنوها حيث حل بقدومه ، واتصلت بعد ذلك بينهما المهاداة والمعرفة ، والرسائل المختلفة ، فعظم لاجل هذه الوسائل شوقي الى التشرف بزيارة ذلك الجناب الذي حلوله شرف وفخر ، ومعرفته كنز وذخر ، فلما ظهر الان لمحل الاخ القائد فلان اللحاق بك والتعلق بسبك ، رأيت أنه قد اتصل بهذا الغرض المؤمل بعضي والله تعالى ييسر في النعض ، عند تقرير الامر وهدنة الارض ، وهذا الفاضل بركة حيث حل

لكونه من بيت اصالة وجهاد ، وما جدا وابن أمجاد ، ومثلك لا يوصى بحسن جواره ، ولاينه على ايثاره ، وقبيلك من العرب في الحديث والقديم ، وهو الذي أوجب لها مزية التقديم، لم تفتخر قط بذهب يجمع، ولا ذخر يرفع، ولا قبص بنبی ، ولا غرس بجنی انما فخرها عدو یغلب وثناء بجلب وجزر تنحر وحديث يذكر وجود على الفاقة وسماحة بحسب الطاقة فلقد ذهب الذهب وفنى النشب وتمزقت الاثواب وهلكت الخيل العراب وكل الذي فوق التراب تراب وبقيت المحاسن تروى وتنقل والاعراض تجلي وتصقل ولله در الشاعر اذ يقول:

فكن حديثا حسنا لمن وعسى انما المرء حديث بعدد هذه مقدمة أن يسر الله بعدها لقاء الامير فيجلى اللسان عما في الضمير رايتك منها فامتدحت على وسمسى ومدحى على الاملاك وقف وانما ولو انه قد حل في مفرق النجـم وماكنت بالمهدى لغىرك مدحتسمي وقال في الشيخ ابن بطان الصنهاجي : صنهاجة آزمور :

لشهس جودك في السيطة جاحد يزن الجميع فانت ذاك الواحد ما كان من مجد فذكرك خالد يشقى بموقعها الكريم الماجد قد كان أفسده الزمان الفاسد »

« لله درك يا ابن بطان فمسا ان كان في الدنيا كريم واحـــد أجريت فظك جعفرا يحيى ب فالقوم منك تجمعوا في مفسرت وهي اللالي لا تزال صروفها وبمستعين الله يصلح منك ما وقال رحمه الله عند ما توسط بسيط تامسنا:

وممدودها في سيرنا ليسيقص « كأنا بتا مسنا نحوس خلالهـــا ولا جهة تدرى ولا البر يبصر مراك في البحر المحيط تخبطت وقال رحمه الله يخاطب ابا العباس أحمد بن يوسف حفيد المولى الصالح سيدى ابي محمد صالح النائم في ظل صيته رضي الله عنه:

ــر الذي نال في مقام وحال

« ياحفد الولى ياوارث الفخ لك يا أحمد بن يوسف جنا كل قطر يعيى أكف الرحال ،

وقال في نفاضة الحراب: لما خرجت من آسفي سرت الي منزل ينسب الي أبي حدو وفيه رجل من بني المنسوب اليه اسمه يعقوب فألطف وأجزل وآنس في الليل وطلبني بتذكرة تثبت عندي معرفة فكتبت له:

نزلنا عي يعقوب نجل أبي حدو فعرفنا الفضل الذي ماله حدد وقابلنا بالبشر واحتفل القـــرى فلم يبق لحم لم ننله ولا زبـــد وقال رحمه الله وقد انتابه البرغوث :

> زحفت الى ركائب البرغـــوث بالحبة السوداء قابل مقدمي كسحت بهن ذباب سرح تجلدي ان صابرت نفسی اذاه تعبـــدت جيشان من ليل وبرغوث فهل ه ما ذا أحدث عن بحر سبحت بــه دعاه متدع الإشباء مستوي حتى اذا ما المنار الفرد لاح لنــــا قربت من عامر دارا ومنزلــــة

بلد قد غزاه صرف الليالي فالمذي خر من بناه قتيل وكأن الذي يزور طيب أعجمت منه أربع ورسوم كم معان غابت بتلك الغانسي وملوك تعبدوا الدهبر لمسا دوخوا نازح السيطة حتسى

ويلقاه منا البر والشكر والحمد

نم الظلام بركبها المحسوث لله أي قرى أعد خيــــث لللا فحل الصر جد رئيت أوصحت منه أنفت من تحنيسي جش الصاح لصرختي بمغيث وقال رحمه الله وقد أشرف على الحضرة المراكشية حاطها الله تعالى : من البحار فلا اثم ولا حـــرج

ما ان به درك كسلا ولا درج صحت ابشرى يامطايا جاءك الفرج والشاهد العدل هذا الطيبوالارج

ولما وقف على مصانع مراكش وقصورها وقصبتها واعتبر ما صاراليه حالها بعد الموحدين قال:

وأباح المصون منه مبيح والذي خر منه بعض جريسح قد تأتى له بها التشريـــــــ كان قدما بها اللسان الفصيح وجمال أخفاه ذاك الضريب أصبح الدهر وهو عبد صريبح نال ما شاء ذابل وصفيح

ثم هبت لهم من النصر ريسح حين شبت لهم من البأس نسار طال بعد الدنو منه النـــزوح أثر يندب المؤتسر لما ساكن الدار روحها كيف يبقي جسد بعد ما تولى الـــروح » ومما قاله في الشيخ أبي العباس السبتي رضي الله عنه على لسان سلطانه الغني بالله وهو يومئذ بفاس:

وقصدنا الى حماك المنيسع نرتجي من علاك حسن الصنيع عودة العز تحت شمل جميع كي وزلفي الى العليم السميع برضي عاجل وخير سريسع ،

« ياولى الاله أنت جواد راعنا الدهر بالخطوب فجنسا فمددنا لك الأكف نرجي قد جعلنا وسيلة تربك الـــزا كم غريب أسرى اللك فوافسي وقال يخاطب عميد البلاد المراكشية ، المتميز بالرأى والسياسة والهمة وافاضة العدل وكف اليد والتجافي عن مال الجباية عامر بن محمد بن على الهنتاتي :

له الحكم يمضي بين ناه وآمـر فخيم قرير العين في دار عامـر هو الحج يسعى نحوه كل ضامر تغور الاماني من ثنايا البشائــر ولله ما تلقاه من يمـن طائـــر

تقول لي الاظعان والشوق في الحشا اذا جبل التوحيد اصحت فارعا وزر تربة المعلوم ان مزارها ستلقى بمثوى عامر بن محمد ولله ما تبلوه من سعد وجهسه وتستعمل الامثال في الدهر منكما بخير مزور أو باغبط زائسسر

لم يكن همي أبقاك الله تعالى مع فراغ البال ، واسعافالا مال ، ومساعدة الأيام والليال ، اذ الشمل جميع ، والزمان كله ربيع ، والدهر سميع مطيع ، الا زيارتك في جبلك الذي يعصم من الطوفان ، ويواصل أمنه بين النسوم والاجفان ، وأن أرى الافق الذي طلعت منه الهداية ، وكانت اليه العودة ومنه البداية ، فلما حم الواقع ، وعجز عن خرق الدولة الاندلسية الراقع ،وأصبحت ديار الاندلس وهي البلاقع ، وحسنت من استدعائك اياى المواقع ، وقوى العزم وان لم يكن ضعيفا ، وعرضت على نفسى السفر بسببك فالفيته خفيفا ، والتمست ( الاستقصا \_ إرابع \_ 2 )

الاذن حتى لا نرى فى قبلة السداد تحريفا ، واستقبلتك بصدر مشروح ، وزند للعزم مقدوح ، والله سبحانه وتعالى يحقق السول ، ويسهل بمثوى الإماثل الشول ، ويهيى ، من قبيل هنتاتة القبول ، بفضله » انتهى .

ولما ذهب الى عامر بن محمد المذكور ورقى الجبل زار الموضع الذى توفى به السلطان أبوالحسن رحمه الله وقد ألم بذكر ذلك في «نفاضة الجراب» اذقال: وشاهدت بجبل هنتاتة محل وفاة السلطان المقدس أمير المسلمين أبى الحسن رحمه الله حيث أصابه طارق الاجل الذي فصل الخطة ، وأصمت الدعوة ورفع المنازعة، وعاينته مرفعا عن الابتذال بالسكني مفروشا بالحصباء ، مقصودا بالابتهال والدعاء فلم أبرح يوم زيارته أن قلت :

باحسنها من اربع وديـــــار بجال عز لاتدل انوفهـــا ومقسر توحيـد واس خلافــــة ماكنت أحسب أن انهار الندي ما كنت أحسب ان انوار الحجا مجت جوانبها البرود وان تكـن هدت بناها في سبل وفائهــــا لما توعدها على المجدد العدا فرسا رهان أحرزا قصب النهدى ورثا عن الندب الكبير أبيهمــــا وكذا الفروع تطول وهى شبيهــة أزرت وجوه الصيد من هنتاتــــة لله أي قبيلة تركت لها ال نصرت امير المسلمين وملك\_ــه وارت عليا عند ما عظم الردي وتخاذل الجيش اللهام واصبح الا

أضحت لباغي الامن دار قــــرار الا لعز الواحد القهار آثارها تنسى عن الاخسار تجرى بها في جملة الانهار تلتاح في قنن وفسي احجسار شبت بها الاعداء جيذوة نيار فكأنها صرعى بغيسر عقسار رضيت بعيث النار لا بالعار صد العزياز بمرهاف بتار والباس في طلق وفسى مضمار محض الوفاء ورفعة المقدار بالاصل في ورق وفسى أنمسار في جوها بمطالع الأقمار فضراء دعوى الفخر يوم فخسار قد أسلمته عزائهم الانصاد والروع بالاسماع والابصار بطال بيسن تقاعمه وفسرار

مستظهرا منها بعسن جسسوار وقع الردى وقد ارتمى بسيرار فيما تقدم غربة المختسار نابت شفارهم عن الاشفار فأجاب ممتثلا لامر السلوي خلصت السه نوافذ الاقدار أولوه لسولا قاطسع الاعمسار الا القسام بحقها من دار ويعيد ذاك الترب ذوب نضار من ملكه بحلائل الاوطــــــار أثر العناية ساطع الانبوار من غير ما ثنيا ولا استعصار عن درهم فيهم ولا دينسار وتحورها بأهلة ودراري بذلوه من نصر ومن ایشار من لا يضع صنائع الا حرار يرضه في علن وفي اسرار علم الوفاء لاعين النطـــار للطائفين اليه أي بدار ودموعهم تكفى لرمى جمار محمود بالزلفي وعقبي السدار ما كر ليل فيك اثر نهاد ،

كفرت صنائعه فسم دارهــــا فكأنها الانصار لما أن سمست لما غدا لحظا وعم أجفانسه حتى دعاه الله بين بيوتهم قد كان يأمل ان يكافيء بعض ما ما كان يقنعه لو امتد المــــدى فيعيد ذاك الماء ذائب فضية حتى تفوز على النوى او طانهــــا حتى يلوح على وجوه وجوههم ويسوغ الامل القصى كرامها ماكان يرضى الشمس أو بدر الدجا حق على المولى ابنه ايثار مــا فلمثلها ذخر الجزاء ، ومثله وهو الذي يقضى الديون وبــــره حتى تحج محلة رفعسوا بها فيصير منها البيت بيتا ثانيا تغنى قلوب القوم عن هدى بــــه حييت من دار تكفيل سعيها ال وضفت عليك من الالـــه عنايــــة

ويعنى بالمولى ابنه: السلطان أبا سالم بن أبى الحسن. ثم سار ابن الخطيب الى عمات فزار مشاهدها وشاهد معاهدها فحكى عن نفسه رحمه الله قال: « وقفت على قبر المعتمد بن عباد في مدينة اغمات في حركة اعملتها الى الجهات المراكشية باعثها القاء الصالحين ، ومشاهدة الاتار سنة احدى وستين وسبعمائة ، وهو

بمقرة أغمات في نشز من الارض ، وقد حفت به سدرة ، والى جنبه قبر اعتماد حظيته مولاة رميك ، وعليهما أثر التغرب ومعاناة الخمول من بعد الملك . فلم تملك العين دمعها عند رؤيتهما فانشدت في الحال:

قد زرت قبرك عن طوع باغمات رأيت ذلك من أولى المهمات لم لا أزورك يا أندى الملوك يدا ويا سراج الليالي المدلهمات الى حياتي لجادت فيه أبيات فتنتحيه حفيات التحيات فأنت سلطان أحماء وأمروات ألا يرى الدهر في حال ولا آت

وأنت من لو تيخطيالدهرمصرعه أناف قبرك من هض يميسزه كرمت حيا وميتا واشتهرت علا مارىء مثلكفي ماض، ومعتقدي

ولما انكفأ ابن الخطب رحمه الله راجعا من سفرته هذه وانتهى الى سلا أقام بها منتذا عن سلطانه ، رافضا للملك وأسبابه طول مقامـــه بالمغرب عــــلي ما تذكره ان شاء الله .

### بقية أخبار ابن الخطيب بسلا حرسها الله

قد قدمنا ان ابن الخطيب كان قد عزم على التخلي عن الدنيا والانقطاع الى الله تعالى ، وانه اختار أن يكون مقامه بسلا لكونها يومئذ أعون له على مراده من غيرها حسبما يؤخذ ذلك من مواضع من كلامه ، من ذلك انه لما وصف أمصار الاندلس والمغرب في مقاماته المشهورة ، وصف مدينة سلا بقوله : « العقلة الفضله ، والبطيحة المخضله ، والقاعدة المؤصله ، والسورة المفصل ـــــه ، ذات الوسامة والنفاره ، والجامعة بين البداوة والحفاره ، معدن القطن والكتان ، والمدرسة والمارستان، والزاوية كأنها الستان، والوادي المتعدد ألاجفان، القطر ألامين عند الرجفان، والعصر العظيم الشأن، والاسواق السارة حتى برقيق الحشان اكتنفها المسرح، والخصب الذي لا يبرح، والبحر الذي يأسو ويجرح، وشقها الوادي الذي يتمم محاسنها ويشرح، وقابلها الرباط، الذي ظهر به من المنصور

الاغتباط عصيث القصبة والساباط عنم يقع الانحطاط الى شالة مرعى الذمم ونتيجة الهمم عومشمخ الانوف ذوات الشمم عونوان الرمم عصيث الحسنات المكتبة عوالاوقاف المرتبة عوالقباب كالازهار عمجودة بذكر الله آناء الليل وأطراف النهاد عوطلل حسان المثل في الاشتهار عوهي على الجملة من غيرها أوفق عومغارمها لاحترام الملوك الكرام أرفق عومقبرتها المنضدة عجب فسي الانتظام عمدودة في المواقف العظام ويتأتى بها للعباد الحلوة عوتوجد عندها الهموم السلوة عكما قال ابن الخطيب:

وصلت حثيث السير فيمن فلى الفلا فلا خاطرى لما نأى وانجلا انجلا ولا نسخت كربى بقلبى سلوة فلما سرى فيه نسيم سلا ، سلا وكفى بالشابل رزقا طريا ، وسمكا بالتفضيل حريا ، يبرز عدد قطر الديم ، ويعم المجاشر النائية والخيم ، اه .

وما قاله في حق سلا من كونها تئاتي بها للعباد الخلوة ، هو كذلك معروف عند صلحاء المغرب وعباده من لدن قديم ، ولذا لما قدم أبو العباس ابن عاشر رضي الله عنه من الاندلس ، وتنقل في بلاد المغرب مثل فاس ومكناسة، لم يطب له القرار الا بسلا ، وقد صرح رضي الله عنه بذلك حيث قال :

سلا كل قلب غير قلبى ما سلا أيسلو بفاس والاحبة فى سلا بها خيموا فالقلب خيم عندهم فاجروا دموعى مرسلا ومسلسلا ولما ذكر أبو العباس الصومعى رحمه الله فى كتابه الموضوع فى مناقب الشيخ أبى يعزى رضى الله عنه استحباب زيارة الاولياء قال ما نصه: « ولا سيما فى مشاهد الاخيار اذا اجتمعوا فى مكان من الامكنة المشرفة كما كانوا يجتمعون قبل هذا برباط شاكر ، وبساحل دكالة ، وبسلا ، وبجبل العلم » وعند الشيخ أبى يعزى فى أيام الربيع وغير ذلك » اه .

وأقول على ذكر سلا: فقد كتب الى، وأنا بمراكش حرسها الله، الاخ فى الله الفقيه الاديب المحاض أبو عبد الله محمد بن عزوز الرباطى أصلا المراكشى دارا، بطاقة يقول فيها ما نصه: «الحمد لله وحده. السيد الاخ، الذي ثوب اخاته ما السيخ ، الفقيه العلامة ، اللابس من أسلحة العلوم الدرع واللامة ، أبسا

العباس السيد أحمد الناصري سلام عليك سلاما ذكى العرف رائيج الصرف و وبعد فقد اشتقنا الى لذيذ مذاكرتكم ، وحلو فكاهتكم ، والآن نحب من السيادة أن تشرفونا بنقل قدمكم وتكرمونا بطلعتكم السعيدة ، بكرة غد ان شاء الله وعلى المحبة والسلام في فاتح رجب الفرد سنة أربع وتسعين ومائتين وألف وألحق باسفلها ما نصه :

سلا البحر ما بحر بنيت بشطمه كبحر علوم فيك أنشىء صالحا فهذا هو الفياض بالعلم والتقى وذاك هو الفياض بالماء مالحا

ولم ندر هل البيتان له أو تمثل بهما ، وعلى كل حال فما قاله حفظه الله انمسا حمله عليه حسن نيته وصفاء طويته وأما المكتوب اليه بهما فلا والله لا علم ولا تقى ، الا أن يتغمدنا الله برحمته ، ثم أنى أجبته بنثر تركته للاختصار ووصلته بابات أقول فيها ما نصه :

بعث أبا عبد الاله مدائحها فنبهت فكرا طالما بهات نائما وشيدت من ذكرى وقد كان خاملا وطوقتنى النعمى بتقريضك الذي والا فما قدرى وان جد جها فانت أديب العصر حقا ومن غدا فخذ من أخيك العي واستر عيوبه فوصفك يعيى كل أشدق بهارع فلقيت من ذي العرش كل كرامة ولا زال هذا الدهر طوعك خادما

هو الدر حسنا والشذور لوائحا وروضت ذهنا طالما ظل جامحــا وهيجت من قلبي الشجى القرائحا به ظل مجدى للنجوم مصافحــا وما قيمتي لو لم تكن لى مادحـا لممرى لا بواب المعارف فاتحــا وسامح فظني أن تكون مسامحـا ولو ظل في بحر البلاغة سابحـا ووقيت من هذا الزمان الطوائحـا وعلاك وطرف السعد نحوك طامحا

ومما مدح به سلا وأهلها قول الامام العلامة الهمام أبى على الحسن بـــن مسعود اليوسى رضى الله عنه :

مرسى سلا مأوى الشميم والمجد عن طول الامهم

بلد بحسبك منظر منه ومخسره أتم ames lland oamed llimber amka lland متر فلا في حلة من حسنه جنب العلم كالحرة الحسناء في كنف الهمام المحترم وتراه من جناته متلائلًا بين الاجم كالدر بين زمرد في قرط مارية انتظـــم وكوجه خود حفه السوالف في دلم وكغرة في أدهم والصبح في جنح الاحسم والثغر من زنجية ترنو اليه وقد بسم والبدر ما بين الدجا والشيب في سود اللمم يعلو فويق جنبه علم تدلى من أممم فكأنه تاج اللحين على جينسي ذي عظم أو كالكبير مزملا أودى بنهضه الهسرم في رأسه صلع وفيما تحت جبهشم غمم أو كالجواد بأنفه من ذلك القصر الرئم يكفك منه هواؤه لا خبث فيه ولا وخـــم عجا صحيح والهوى أبدا عليل ذو سقيم وزلاله العذب الذي يشفى الفؤاد من الضرم حاكي العقار وفاقها بصفاء لون الشيسم أبناء محد في الالى كانوا يراعون الذمــــم من نبلهم دون العويص ونبلهم خلف الحرم ونفيسهم فقع الفلا ونفوسهم بيض الرخم من كل أبيض وجهه تجلى به سدف الظلمة في الخطب بدر لامع ولدى الندى بحر خضم وأحبة كانوا لنا كالماء بالسراح التأم لم يعد بين بيننا ولــو الفـــراق بنا ألـــم

البين بين جسومنا لا بين أنفسنا يحمم والعهد حبل ط انفصاعنه الوداد ولا انفصام

والصدق نهج قد علا في كل أوجهه علم

والبر مرعاه قرى من فيه للحسني قــــرم

والنفس أرض قد كرا المعين ذوو الكــرم

والدين روض قد رعى فيه من العقبي رعم

والعلم ورد ما حلا الا لمن نــــزع الحلــــم

والدهر دولاب شما فيه سوى أهل الشمم

من ذاق مورده الصرى يوما فللدنيا صـــرم

ولنرجع الى بقية أخبار ابن الخطيب .

ولما استقر بسلا واطمأن جنبه بها قال:

يا أهل هذا القطر ساعده القطر بليت فدلوني لمن يرفع الامسر تشاغلت بالدنيا ونمت مفرطا وفي شغلي أونومتي سرق العمر

ثم حرص على لقاء الشيخ ابن عاشر رضى الله عنه حتى ظفر به فعظ سم سروره بذلك وتبجح به اذقال فى «نفاضة الجراب» : «ولقيت من أولياء الله تعالى بسلا الولى الزاهد الكبير ، المنقطع القرين ، فرارا عن زهرة الدنيا وعزوفا عنها، واغراقا فى الورع وشهرة بالكشف، واجابة الدعوة وظهورالكرامات: أبا العباس ابن عاشر، يسر الله تعالى لقاءه، على تعذره، لصعوبة تأتيه وكثافة هيته ، قاعدا بين القبور فى الخلاء، رث الهيئة مطرق اللحظ ، كثير الصمت مفرط الانقباض والعزلة قد ضرسه أهل الدنيا وتطارحهم فهو شديد الاشمئزاز من قاصده ، مجرمز للوثبة من طارقه نفع الله تعالى به ، اه كلامه فى «النفاظة» وقال رحمه الله من قصيدته العينية السلاوية التى وجهها الى سلا أيام خلف بها أهله وولده:

بولى الله فابدأوابتـــدر واحد الاحاد في باب الـــورع ومراده بولى الله ابن عاشر المذكور .

ثم أن ابن الخطيب بعد رجوعه من مراكش جعل ينتاب رباط شالة مدفن الملوك من بني مرين ، ومنهم السلطان أبو الحسن رحمه الله للدعاء وقراءة القرآن بها وتعاهدها ، وقد كتب بذلك الى السلطان أبي سالم وطلب منه أن يشفع له عند أهل الاندلس في رد متاعه الذي أتلفوه عليه أيام النكبة ، ونص الكتاب: «مولاى» المرجو لاتمام الصنيعة وصلة النعمة واحراز الفخر ، أبقاكم الله تعالى تَصُرِبُ بَكُمُ الْأَمْثَالُ فَي البِّرُ وَالرَّضَا وَعَلَّوَ الْهِمَةُ وَرَعَى الوَّسِيلَةُ ، مَقْبِلُ مُوطِّيء قدمكم المنقطع الى تربة المولى والدكم ، ابن الخطيب ، من الضريح المقدس بشالة وقد حط رحل الرجاء في القبة المقدسة وتيمم بالتربة الزكية وقعد بازاء لحدالمولى أبيكم ساعة ايابه من الوجهة المباركة ، وزيارة الربط المقصودة ، والترب المعظمة، وقد عزم أن لا يبرح طوعا من هذا الجوار الكريم والدخيل المرعى حتى يصله من مقامكم ما يناسب هذا التطارح على قبر هذا المولى العزيز على أهل الارض ، نم عليكم ، والتماس شفاعته في أمر سهل عليكم ، لا يجر انفاد مال ولا اقتحام خطر انما هواعمال لسانوخط بنان وصرف عزم واحرازفخرواطابة ذكر وأجر وذلك أن العبدعرفكم يوم وداعكم أنه ينقل عنكم الى المولى المقدس بلسان المقال ما يحضر مما يفتح الله تعالى فيه، نم ينقل عنه لكم بلسان الحال ما يتلقى عنه من الجواب وقال لى صدر دولتكم وخالصتكم وخالصة المولى والدكم سمدى الخطيب، يعنى ابن مرزوق، سنى الله تعالى أمله من سعادة مقامكم وطول عمركم: «أنت يا فلان والحمد لله ممن لاينكر عليه الوفاء بهذين الفرضين ، وصدر عنكم من البشر والقبول والانعام ما صدر ، جزاكم الله تعالى جزاء المحسنين » وقد تقدم تعریف مولای بما کان من قیام العبد بما نقله الی التربة الزکیة عنکم حسبما أداه من حضر ذلك المشهد من خدامكم ، والعبد الان يعرض عليكم الجواب وهو : أني لما فرغت من مخاطبته بمرأى من الملاء الكبير، والجم الغفير ، أكبيت على اللحد الكريم داعيا ومخاطبا وأصغيت باذنبي نحو قبره وجعل فؤادي يتلقى ما يوحيه اليه لسان حاله ، فكأنى به يقول لى : « قل لمولاك ياولدى وقرةعيني المخصوص برخای وبری وستر حریمی ورد ملکی ، وصان أهلی وأكـرم صنائعي ، ووصل عملي، أسلم عليك وأسأل الله تعالى أن يرضى عنك ويقبل عليك،

الدنيا دارغرور (والا ّخرة خير لمن اتقى) ، (وما الناس الا هالك وابن هالك) ولا تجد الا ما قدمت من عمل يقتضي العفو والمغفرة أوثناء يجلب الدعاء بالرحمة ومثلك من ذكر فتذكر وعرف فما أنكر ، وهذا ابن الخطيب قد وقف على قبرى وتهمم بي ، وسبق الناس الى رثائي ، وأنشدني ومجدني وبكي لى ودعالى وهذاني بمصير أمرى اليك ، وعفر وجهه في تربتي ، وأملني لما انقطعت مني آمال الناس فلو كنت يا ولدى حيا لما وسعني أن أعمل معه الا ما يليق بي ، وأن أستقل فيه الكثير ،وأحتقرن العظيم لكن لما عجزت عن جزائه وكلته اليك ، وأحلته ياحس قلبي عليك ، وقد أخبرني انه سلب المال كثير العيال ، ضعيف الجسم ، قد ظهر فی عدم نشاطه أثر السن ، وأمل ان ينقطع بجواري ويستتر بدخيلي وخدمتي ، ويرد عليه حقه بخدمتي ووجهي ، ووجوه من ضاجعني من سلفي ، ويعبد الله تعالى تحت حرمتك وحرمتي ، وقد كنت تشوفت الى استخدامه في الحياة حسيما يعلمه حبيبنا الخالص المحبة ، وخطيبنا العظيم المزية القديم القربة ، أبو عبد الله ابن مرزوق فاسأله يذكرك ، واستخبره يخبرك ، فانا اليوم أريد أن يكون هذا الرجل خديمي بعد الممات الى أن نلحق جميعا برضوان الله تعالى ورحمته التي وسعت كل شيء، وله ياولدي ولد نحب يخدم بنابك ، وينوب عنه في ملازمة بيت كتابك وقد استقر ببابك قراره ، وتعين بامرك مرتبه ودثاره ، فيكون الشيخ خديم الشيخ والشاب خديم الشاب هذه رغبتي منك وحاجتي اليك ، واعلم أن هذا الحديث لا بد أن يذكر ويتحدث في الدنيا ، وبين أيدى الملوك والكبراء فاعمل ما يبقى لك فخره ويتخلد ذكره وقد أقام مجاورا ضريحي تاليا كتاب الله تعالى على منتظرًا ما يصله منك ويقرأه على من السعى في خلاص ماله والاحتجاج بهذه الوسيلة في جبره واجراء ما يليق بك من الحرمة والكرامة والنعمة ، فالله الله ، يا ابراهيم اعمل ما يسمع عنى وعنك فيه ، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال . » اه والعبد يامولاي مقيم تحت حرمته وحرمة سلفه ، منتظر منكم قضاء حاجته ولتعلموا وتتحققوا أنني لو ارتكبت الجرائم ، ورزأت الاموال وسفكت الدماء ، وأخذت خسائف الملوك الاعزة ممن وراء النهر من التتار ، وخلف البحر من الروم ووراء الصحراء من الحبشة ، وأمكنهم الله تعالى مني من غير عهد ،

بعد ان بلغهم تذممي بهذا الدخيل ، ومقامي بين هذه القبور الكريمة ما وسع أحد منهم، من حيث الحياء والحشمة من الاحياء والاموات وايجاب الحقوق التسمى لايغفلها الكبار للكبار، الا الجود الذي لا يتعقبه البخل، والعفو الذي لا تفسيده المؤاخذة ، فضلا عن سلطان الاندلس أسعده الله تعالى وعلا بموالاتكم ، فهو فاخل وابن ملوك أفاض ، وحوله أكياس ما فيهم من يجهل قدركم ، وقدر سلفكم لا سيما مولاي والدكم الذي أتوسل به اليكم واليهم ، فقد كان يتبني مـولاي أبا الحجاج ويشمله بنظره وصارخه بنفسه وأمده بامواله ، ثم صير الله تعالى ملكه اليكم، وأنتم من أنتم ذاتا وقبيلا، فقد قرت يامولاي عين العبد بما رأت في هذا الوطن المراكشي من وفور حشودكم وكثرة جنودكم، وترادف أموالكم وعددكم ، زادكم الله تعالى من فضله ، ولاشك عند عاقل انكم ان انحلت عروة تأميلكم وأعرضت عن ذلك الوطن الاندلسي استولت عليه يد عدوه ،وقد علم تطارحي بين الملوك الكرام الذين خضعت لهم التيجان ، وتعلقي بثوب الملك الصالح والد الملوك الكراممولاي والدكم ، وشهرة حرمة شالة معروفة حاش لله أن يضعها أهل الاندلس ، وما توسل اليهم قط بها الا الان وما يجهلون اغتنام هذه الفضلة الغريبة ، وأملى منكم أن يتعين من بين يديكم خديم بكتاب كريم يتضمن الشفاعة في رد ما أخذ لي ، ويخبر بمثواي متراميا على قبر والدكم ، ويقرر ما ألزمتكم بسبب هذا الترامي من الضرورة المهمة والوظيفة الكبيرة عليكم وعلى قبيلكم حيث كانوا ، وتطلبون منه عادة المكارمة بحل هذه العقدة ، ومـــن المعلوم أنى لو طلبت بهذه الوسائل من صلب ما وسعهم بالنظر العقلي الا حفسظ الوجه مع هذا القبيل ، وهذا الوطن ، فالحياء والحشمة يأبيان العذر عن هذا في كل ملة و نحلة، واذا تم هذا الغرض، ولا شك في اتمامه بالله تعالى ، تقع صدقتكم على القبر الكريم بي ، وتعينوني لخدمة هذا المولى وزيارته وتفقده ، ومـــدح النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المولد في جواره وبين يديه وهو غريب مناسب لبركم به ، الى أن أحج بيت الله بعناية مقامكم ، وأعود داعيا مثنيا مستدعيا للشكر والثناء من أهل المشرق والمغرب، وأتعوض من ذمتي بالاندلس ذمة بهذا الرباط المارك يرثها ذريتي ، وقد ساومت في شيء من ذلك منتظرا ثمنه مما يباع

بالاندلس بشفاعتكم ، ولو ظننت أنهم يتوقفون لكم في مثل هذا ، أو يتوقع فيه وحشة أو جفاء ، والله ما طلبته ، لكنهم أسرى وأفضل ، وانقطاعي أيضا لوالدكم مما لا يسع مجدكم الا عمل ما يليق بكم فيه ، وها أنا أترقب جوابكم بما لى عندكم من القبول ، ويسعني مجدكم في الطلب وخروج الرسول ، لا قتضاء هذا الغرض والله سبحانه يطلع من مولاي على اليق به والسلام وكتب في الحادي عشر من رجب سنة احدى وستين وسبعمائة » وفي مدرج الكتاب بعد نشر هذه القصدة:

فابذل من الر المقدر فكسا والله يسمعك الذي يرضكا تهدى اليك النصر أو تهديكا وتطالع الفتح المبيسن وشيكسا وأبيه فاشرع شرعه لينكسا وبما تؤمسل نلسه يأتكسا وأخاف مملوكا به وملكسا فغصونه ثمر المنا تحنك\_\_\_ا لما جعلتك في الثواب شريكـــا ورعتها يركاتها تكفكا أملا فربك ما أردت يريك\_\_\_ا برهانه لا يقبل التشكيك\_\_\_ا انبي ومهجتي التي تفديك\_\_\_ا يضفي على العز في ناديكــــا باق اذا استجزيته يحزيكا أبت المكارم أن يكون أفيكـــا من كل محذور الطريق يقيك فالله جل جلاليه يقكا

مولای ها أنا فی جوار أسكا أسمعه ما يرضيه من تحت الثرى واجعل رضاه اذا نهدت كتسية واجبر بحبرى فلبه تنل المنسا فهو الذي سن البرور بأمـــه وابعث رسولك منذرا ومحمذرا قد هز عزمك كل قطر نـــازح فاذا سموت إلى مرام شاسع ضمنت رجال الله منك مطالبي فلثن كفيت وجوهها في مقصدي واذا قضت حوائجي وأريتنسي واشدد على قولى يدا فهو الذي مولای ما استأثرت عنك بمهجتی لكن رأيت جناب شالة مغنمسا وفروض حقك لا تفوت فوقتها ووعدتني وتكرر الوعد الذي أضفى علىك الله ستر عنايــة بهائك الدنيا تحاط وأهله\_ وقال أيضًا في الغرض المذكور: یأسو الزمان لاجل دا أو یجرح تجنی الحمیم به وبهمی تسرح بعنایة تشفی الصدور وتشرح ومنابر الدنیا بذکرك تصدح برضه منك فوزن عقلك أرجح فی مثلها زند الحفیظة یقدح وعسی الذی سد المذاهب یفتح

عن باب والدك الرضى لا أبرح ضربت خيامى فى حماه فصبيتى حتى يراعى وجهه فى وجهتى أيسوغ عن مثواه سيرى خائبا أنا فى حماه وأنت أبصر بالذى فى مثلها سيف الحمية ينتضيى وعسى الذى بدأ الجميل يعيده

فأجابه السلطان أبو سالم رحمه الله بما صورته: « من عبد الله المستعين بالله ، ابر اهم أمر المسلمين ، المجاهد في سبيل رب العالمين ، ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين ، أبي الحسن ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين أبي سعيد ، ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين يوسف بن يعقوب بن عبد الحق أيد الله أمره وأعز نصره الى الشيخ الفقيه الاجل الاسنى الاعز الاحظى ، الاوجه الانوه الصدر الاحفل المصنف البليغ الاعرف الاكمل أبي عبد الله ابن الشيخ الاجل الاعز الاسنى الوزير الارفع الانجد الاصيل الاكمل المرحوم المبرور أبي محمد بن الخطيب وصل الله عزته ووالى رفعته ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد حمد الله تعالى ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله المصطفى الكريم ، والرضا على آله وصحبه أعلام الاسلام ، وأثمة الرشد والهدى وصلة الدعـــاء لهذا الامر العلى العزيز المنصور المستعيني بالنصر الاعز والفتح الاسنسي ، فانا كتبناه اليكم كتب الله تعالى لكم بلوغ الامل ونجح القول والعمل ، من منزلنا الاسعد بضفة وادى ملوية يمنه الله ، وصنع الله جميل ومنه جزيل، والحمد لله، ولكم عندنا المكانة الواضحة الدلائل ، والعناية المتكفلة برعى الوسائل ، ذلكم بما تميزتم به من التمسك بالجناب العلى المولوي العلوي جدد الله تعالى عليه ملابس غفرانه ، وسقاه غنوث رحمته وحنانه ، وبما أهديتم الينا من التقرب لدينا بخدمة ثراء الطاهر ،والاشتمال بمطارف حرمته السامية المظاهر ، والى هذا وصل الله حظوتكم ووالى رفعتكم ، فانه ورد علينا خطابكم الحسن عندنا قصده ، المقابل

بالاسعاف المستعذب ورده، فوقفنا على ما نصه، واستوفينا ما شرحه وقصه ، فأثرنا حسن تلطفكم في التوسل بأكبر الوسائل الينا ، ورعينا أكمل الرعاية حق ذلكم الجناب العزيز عليناء وفي الحين عينا لكمال مطلبكم وتمام مأربكم والتوجـــه بخطابنا في حقكم والاعتمال بوفقكم خديمينا أبا البقاء بن تاشكورت ، وأبا زكرياء ابن فرقاجة أنجدهما الله وتولاهما ، وأمس تاريخه انفصلا مودعين الى الغرض المعلوم بعد التأكيد عليهما فيه ، وشرح العمل الذي يوفيه ، فكونوا على علم من ذلكم ، وابسطوا له جملة آمالكم ، وانا لنرجو ثواب الله في جبر أحوالكم وبر، اعتلالكم ، والله سبحانه يصل مبرتكم ، ويتولى تكرمتكم ، والسلام عليكمورحمة الله تعالى وبركاته كتب في الرابع والعشرين من رجب سنة احدى وستين » فراجعه ابن الخطيب بما نصه: « مولاى خليفة الله بحق ، وكبير ملوك الارض عن حجة، ومعدن الشفقة والحكمة ببرهان وحكمة ، أبقاكم الله تعالى على الدرجة في المنعمين، وافرى الحظ عند جزاء المحسنين، وأراكم ثمرة بر أبيكم في النين، وصنع لكم في عدوكم الصنع الذي لا يقف عند معتاد ، وأذاق العذاب الاليـــم من أراد في مثابتكم بالحاد ، عبدكم الذي ملكتم رقه ، وآويتم غربته ، وسترتم أهله وولده ، وأسنيتم رزقه ، وجبرتم قلبه ، يقبل موطىء الاخمص الكريم من رجلكم الطاهرة ع المستوجبة بفضل الله تعالى لموقف النصر الفارغة هضة العز المعملة الخطوة في مجال السعدومسير الحظ. ابن الخطيب من شالة التي تأكد بملككم الرضى احترامها ، وتجدد برعيتكم عهدها ، واستبشر بملككم دفينها ، وأشرق بحسناتكم نورها ، وقد ورد على العبد الجواب المولوي البر الرحيم ، المنعسم المحسن بما يليق بالملك الاصيل ، والقدر الرفيع ، والهمة السامية ، والعزة القعساء من رعى الدخيل ، والنصرة للذمام والاهتزاز لبر الاب الكريــــم ، فثاب الرجاءوانبعث الامل ، وقوى العضد وزار اللطف ، فالحمد المه الذي أجرى الخير على يدكم الكريمة ، وأعانكم على رعى ذمام الصالحين ، المتوسل اليكم أولا بقبورهم ومتعبداتهم وتراب أجدائهم بمثم بقبر مولاي ومولاكم ومسولي الخلق أجمعين، الذي تسبب في وجودكم واختصكم بحبه ، وغمركم بلطفه وحنانه، وعلمكم آداب الشريعة وأورثكم ملك الدنيا، وهيأتكم دعواته بالاستقامة

الى ملك الآخرة بعد طول المدى وانفساح البقاء، وفي علومكم المقدسة مــــا تضمنت الحكايات عن العرب من النصرة عن طائر داست أفراخه ناقة في جوار رئيس منهم ، وما انتهى اليه الامتعاض لذلك مما أهينت فيه الانفس وهلكست الاموال ، وقصارى من امتعض إذاك أن يكون كبعض خدامكم من عرب تامسنا فما الظن بكم وأنتم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم فيمن لجأ أولا الى حماكم بالاهلوالولد، عن حسنة تبرعتم بها، وصدقة حملتكم الحرية على بذلهاء ثم فيمن حط رحل الاستجارة بضريح أكرم الخلق عليكم دامع العين ، خافق القلب ، واهي الفزعة ، يتغطى بردائه ، ويستجير بعليائه ، كأنني تراميت عليهم في الحياة، أمام الذعر يذهل العقل، ويحجب عن التميز بقصر داره ومضجع رقاده، ما من يوم الا وأجهر بعد التلاوة: ياليعقوب، يالمرين ، نسأل الله تعالى أن لا يقطع عني معروفكم ، ولا يسلني عنايتكم ، ويستعملني ما بقيت في خدمتكم ، ويتقبل دعائي فيكم ، ولحين وصول الجواب الكريم نهضت الى القبر المقدس ، ووضعته بازائه وقلت : يامولاي يا كبير الملوك، وخليفة الله وبركة بني مرين صاحب الشهرة والذكر في المشرق والمغرب عدك المنقطع اليك المترامي بين يدي قبرك ، المتوسل الى الله ثم ولدك بك ، ابن الخطيب ، وصله من مولاه ولدك ما يليق بمقامه من رعى وجهك ، والتقرب الى الله برعيك ، والاشتهار في مشرق الدنيا ومغربها ببرك ، وأنتم من أنتم من اذا صنع صنيعة كملها ، واذا من منة تممها ، واذا أسدى يدا أبرزها طاهرة بيضاء غير معيبة ولا ممنونة ولا منتقصة ، وأنا بعد تحت ذيل حرمتك وظل دخيلك ، حتى يتم أملي ويخلص قصدي ، وتحف نعمتك بي ويطمئن إلى مأمنك قلبي، ثم قلت للطلبة أيها السادة بيني وبينكم تلاوة كتاب الله تعالى منذ أيام ومناسبة النحلة وأخوة التاليف بهذا الرباط المقدس والسكني بين أظهركم ، فأمنوا على دعائي باخلاص من قلوبكم ، واندفعت في الدعاء والتوسل الذي أرجو أن يتقبله الله تعالى ولا يضعه ، وخاطب العبد مولاه شاكرا لنعمته مشيدا بصنيعته ومسرورا بقبوله ،وشأنه من التعلق والتطارح شانه ، حتى يكمل القصد ، ويتم الغرض معمور الوقت بخدمة يرفعها ودعاء يردده والله المستعان ، اه

ولما وصل كتاب السلطان أبى سالم الى أهل الاندلس أعظموا وسيلته ، وفبلوا شفاعته، وردوا الى ابن الخطيب ما تأتى رده مما كان ضاع له وأتلف عليه ، واستمر مقيما بسلا سنتين وزيادة ، ثم استدعاه سلطانه الغنى بالله الى الاندلس بعد رجوعه اليها واحتوائه على ملكها ، فأجاب حياء لا رغبة ، ومكرها لا بطلا ، الى أن كان ما نذكره من شأنه بعد ذلك ان شاء الله، ونوادره بسلا وما جرياته كثيرة ، وفيما ذكرناه كفاية .

.....

### انتقاض الحسن بن عمر الفودودى وخروجه بتادلا ثم مقتله عقب ذلك

قد قدمنا أن السلطان أبا سالم لما استولى على ملك فاس والمغرب عقد للحسن بن عمر على مراكش ، ووجهه اليها تخففًا منه وريبة بمكانه من الدولة فاستقر بها وتأثلت له بها رياسة نفسها عليه أهل مجلس السلطان وسعوا فيه عنده حتى تنكر له وأظلم الجو بينهما وأحس الحسن بن عمر بذلك فخشي على نفسه ، وخرج من مراكش في صفر سنة احدى وستين وسبعمائة فلحق بتادلا منحرفًا عن السلطان ومرتكبًا للخلاف ، فتلقَّاه بنو جابر من عرب جشم وأجاروه واعصو صبوا عليه ، فسرح اليه السلطان أبو سالم وزيره الحسن بن يوسف الورتاجني فاحتل بتادلاً ، وانشمر الحسن بن عمر الى الحبل بها فاعتصم به ومعه كبير بني جابر الحسن بن على الورديغي ، فأحاطت بهم العساكر وأخذوا بمخنقهم ، وداخل الوزير بعض أهل الجبل من برابرة صناكة في الثورة بهم ، وسرب اليهم المال فثاروا بهم وانفض جمعهم ، وتقبضوا على الحسن بن عمر وقادوه برمته الى الحسن بن يوسف فاعتقله ، وانكفأ راجعا به الى الحضرة فدخلها في يوم مشهود استركب السلطان فيه الجند وجلس ببرج الذهب مقعده من ساحة البلد ، وحمل الحسن بن عمر على جمل فطيف به بين تلك الجموع، ولما قرب من مجلس السلطان أوماً الى تقبيل الارض من فوق جمله ، ثم ركب السلطان الى قصره ، وانفض الجمع وقد شهر الحسن بن عمر وأصحابه فصاروا

عبرة لمن اعتبر .

ولما دخل السلطان قصره ، جلسس على كرسيسه واستدعسى خاصته وجلساءه ، وأحضر ابن عمر فوبخه ، وقرر عليه ذنوبه ، فتلوى بالمعاذير وفزع الى الانكار . قال ابن خلدون : « وحضرت هذا اللجلس يومئذ فيمس حضره من الخاصة فكان مقاما تسيل فيه العيون رحمة وعبرة » . ثم أمر به السلطان فسحب على وجهه ، ونتفت لحيته وضرب بالعصى ، وثل الى محبسه ثم قتل بعد ليال قعصا بالرماح خارج البلد ونصب شلوه بهاب المحروق رحمه الله تعالى .

0000

## نهوض السلطان أبي سالم الى تلمسان و استيلاؤ لا عليها

لا استوسق للسلطان أبى سالم ملك المغرب ومحا أثر الخوارج منه سمت همته الى تملك تلمسان كما كان لابيه وأخيه من قبل ، وأكد عزمه على ذلك ما كان من فرار عبد الله بن مسلم الزرد الى عاملهم على درعة اليها فأجمع السطان أبو سالم النهوض اليها ، وعسكر بظاهر فاس الجديد منتصف سنة احدى وستين وسعمائة ، ولما توافت لديه الحشود ، وتكاملت بسدته الجنود ، ارتحل الى تلمسان واتصل خبر نهوضه بسلطانها أبى حمو ابن يوسف الزياني ، ووزير ، عبدالله ابن مسلم الزرد الى فنادوا فى العرب من بنى عامر بن زغبة وبنى معقل فأجابوهم كافة الا شرذمة قليلة من الاحلاف ، ثم خرج أبو حمو وشيعته عن تلمسان الى الصحراء والتفت عليه العرب بحللها .

ولما دخل السلطان أبو سالم تلمسان واستولى عليها خالفه أبو حمو في عربه الى المغرب فنزلوا آكرسيف ووطاط وبلاد ملوية وحطموا زروعها وانتسفوا بركتها وخربوا عمرانها ، وبلغ السلطان أبا سالم ما كان من افسادهم فأهمه أمر المغرب ، وكان في جملته من بني زيان محمد بن عثمان ابن السلطان (الاستقمارابر - 3)

أبى تاشفين، ويكنى: أبا زيان، فعقد له على تلمسان، وأعطاه الآلة وجمع لهجيشا من مغراوة وبنى توجين ، ودفع لهم أعطياتهم ، وانكفأ راجعا الى فاس ، فأجفل أبو حمو والعرب أمامه ، ثم خالفوه الى تلمسان فطردوا عنها أبا زيان واستولوا عليها ، وثبت قدم أبى حمو بها ، وعاد أبو زيان الى المغرب لاحقا بالسلطان أبى سالم قبله ، وعقد المهادنة مع أبى حمو واستقر الامر على ذلك . وقد كان ابن الخطيب عند ما بلغه استيلاء السلطان أبى سالم على تلمسان هنأه بقصيدة طويلة يقول في مطلعها :

أطاع لسانى فى مديحك احسانى وقد لهجت فسى بفتح تلمسان ويقول فى أثنائها وقد ألم بشىء من علم الاحكام النجومية لميل السلطان له:

قضى المسترى فيها بعزلة كيــوان وقوفا مع المشهور من رأى يونان ولم تشكفيهاالشمس من بخس ميزان ولا نازعت نوبهرها كف عدوان فلم يحتج الفرغان فيها لفرغان ولا حققت فيها طوالع بالـــدان ولله من ملك سعيد ونصبة وسجل حكم العدل بين بيوتها فلم تخش سهم القوس صفحة بدرها ولم يعترض مبتزها قطع قاطع على اختيارها ولا صرفت فيها دقائق نسبة

12.43

# وفادة السودان من أهل مالى على السلطان أبي سالم واغرابهم في هديتهم بالزرافة الحيوان المعروف

قد تقدم لنا ما جرى من المواصلة بين السلطان أبى الحسن والسلطان منسا موسى وأخيه أو ابنه من بعده مسنا سليمان وتردد الوفود واسناء الهدايا بينهم وقد كان السلطان منسا سليمان قد هيأ هدية نفيسة بقصد أن يبعثها الى السلطان أبى الحسن مكافأة له على هديته فهلك السلطان أبو الحسن خلال ذلك ، ثم هلك السلطان منسا سليمان بعده ، واختلف أهل مالى وافترق أمرهم وتقاتلوا على الملك الى أن جمع الله كلمتهم على السلطان منسا زاطة ، واستوسق له الامر ثم نظر في أعطاف ملكه وأخبر بشأن الهدية التي كان منسا سليمان قد هيأها والملك المغرب فأمر بانفاذها اليه وضم اليها الزرافة الحيوان الغريب الشكل العظيم الهيكل المختلف الشبه بالحيوانات ، وفصلوا بها من بلادهم فوصلوا الى حضرة نس في صفر من سنة اثنتين وستين وسبعمائة

قال ابن خلدون: وكان يوم وفادتهم يوما مشهودا جلس لهم السلطان برج الذهب بمجلسه المعد لعرض الجنود ، ونودى في الناس بالبروز الى الصحراء، فبرزوا ينسلون من كل حدب حتى غص بهم الفظاء وركب بعضم بعظا الصحراء، فبرزوا ينسلون من كل حدب حتى غص بهم الفظاء وركب بعضم بعظا في الازد حام على الزرافة اعجابا بخلقتها ، وحضر الوفد بين يدى السلطان وأدوا رسالتهم بتأكيد الود والمخالصة والعذر عن ابطاء الهدية بما كان من اختلاف أهل مالى وتواثبهم على الامر ، وتعظيم سلطانهم وما صار اليه ، والترجمان يترجم عنهم وهم يصدقونه بالنزع في أوتار قسيهم، عادة معروفة لهم، وحيوا السلطان بان جعلوا يحثون التراب على رؤوسهم على سنة ملوك العجم وانشد الشعراء في معرض المدح والتهنئة ووصف الحال ، ثم ركب السلطان الى قصره، وانفض ذلك الجمع، وقد طار به طائر الاشتهار، واستقر الوفد تحت حراية السلطان أبي سالم الى أن هلك قبل انصر افهم فوصلهم القائم بالامر من بعده وانصر فوا الى مراكش، ثم منها الى ذوى حسان عرب السوس الاقصى من بنى مقل المتصلين ببلادهم ، ومن هناك لحقوا بسلطانهم . والامر كله لله .

وكان مما قيل من الشعر في ذلك اليوم : قول ابن خلدون من قصيدة يقول في مطلعها :

قدحت يد الاشواق من زند الى ان قال فى وصف الزرافة: ورقيمة الاعطاف حاليـــة وحشية الانسـاب ما أنســـت تسمو بجيد بالغ صعــدا

طالت رؤوس الشامخات بــــه

موشية بوشــــائع البـــــرد

وهفت بقلبي زفرة الوجــد

فى موحش البيداء بالقـــرد شرف الصروح بغير ما جهــد ولربما قصرت عن الوهد

فطعت اليك تنائف وصلست بسعودك اللائي ضمن لنا جاءتك مي وفد الاحابس لا وافوك انضاء تقلبهم كالطف يستقرى مفاجعه يثنون بالحسني التي سبقست ويرون لحظك من وفادتهــم يا مستعينا جل في شــــرف جازاك وبك عن خلقتـــه وبقيت للدنيا وساكنها في عنزة أبدا وفي سعد وقول الكاتب البارع أبي عبد الله بن زمرك الاندلسي من قصيدة يقول

ما صاب واكف دمعى المدرار قدحت يد الاشواق زند أواري

اسئادها بالنص والوخسد

وتبيت طوع القن والقيد

طول الحياة بعشمة رغمد

يرجون غيرك مكرم الوفد

أيدى السرى بالغور والنجد

أوكالحسام يسل من غمد

من غير انكار ولا جحد

فخرا على الاتراك والهند

عن رتبة المنصور والمهدى

خير الجزاء فنعم ما تســـدى

بيدا تبيد بها هموم الساري فكأنما عياه جذوة نسار يتعللون به على الاكــوار منه نسيم ثنائك المعطيار منها خلوص البدر بعد سيسرار وكفي بسعدك حاما لذمار قيد النواظر نزهة الابصـــار رقمت بدائمها يد الاقـــدار روض تفتح عن شقيق بهـــار

لولا تألق بارق التذكار لكنه مهما تعرض خافقا الى أن قال في الغرض المذكور: وغريبة قطعت البك على الونسى تنسيه طيته التي قد أمها والركب فيها ميت الاخسار يقتادها من كل مشتمل الدجا تشدو بحمد المستعن حداتها ان مسهم لفح الهاجير أبلهم خاضوا بها لحج الفلا فتخلصت سلمت بسعدك من غوائل مثلها وأتتك ياملك الزمان غريسة موشية الاعطاف رائقة الحلى راق العيون اديمها فكأنــــه

في مطلعها:

سال اللجين به خلال نفـــار تنساب فيه أراقهم الانهار جبل أشم بنوره متــــوارى سهل التعطف لين خسوار فكانما هو قائم بمسار ومشى بها الاعجاب مشى وقار متعجب من لطف صنع الباري كيف الجبال تقاد بالاسيار ألقى الغريب به عصا التسيار فنسابقت لرضاك في مضمار من جاهك الاعلى أعز جــوار واسحب ذيول العسكر الجرار ما شئت من نصر ومن أنصار شف الثناء بها على الازهار مستمتع الاسماع والابصار عاطيته منها كؤس عقبار

ما بين مبيض وأصفر فاقسع يحكى حدائق نرجس في شاهق تحدو قوائم كالجذوع وفوقها وسمت بجيد مثل جذع مائـل تستشرف الجدرات منه ترائبا تاهت بكلكلها وأتلع جيدها خرجوا لها الجم الغفير وكلهم كل يقول اصحبه قوموا انظروا ألقت بابك رحلها ولطالما علمت ملوك الارض أنك فخرها يتبوأون به وان بعد المدى وارفع لواء الفخر غير مدافسع واهنأ بأعياد الفتوح مخسولا والبكها من روض فكرى نفحة فى فصل منطقها ورائق رسمها وتميل من أصغى لها فكأنسي

## مقتل السلطان أبي سالم رحمه الله والسبب في ذلك

كان السلطان أبو سالم رحمه الله قد غلب على هواه الخطيب أبو عبد الله بن مرزوق وألقى زمام الدولة بيده ، فنقم خاصة السلطان وحاشيته ذلك عليه وسخطوا الدولة من أجله ، ومرضت قلوب أهل الحل والعقد من تقدمه فتربصوا بالدولة الدوائر الى ان كانت أواخر سنة اثنتين وستين وسبعمائة ، فتحول السلطان أبو سالم عن دار الملك من فاس الجديد الى القصبة من فاس القديم ، واختط بها ايوانا فخما لجلوسه ، فلما استولى عمر بن عبد الله بن على بن سعيد الفودودي أحد كبراء الدولة ووزرائها على دار الملك ، اذ كان

السلطان أبو سالم قد خلفه أمينا عليها، حدثته نفسه بالتوثب ، وسهل ذلك عليه ما كان قد عرفهمن مرض القلوب على السلطان لمكان ابن مرزوق ، فداخل قائد جند النصاري غرسية بن أنطول ، واتعدوا لذلك ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذي القعدة من السنة المذكورة ، فعمدوا الى تاشفين الموسوس ابن أبي الحسن فخلعوا عليه ، وألسبوه شارة الملك وقربوا له مركبا وأجلسوه مجلس السلطان، وأكرهوا شيخ الحامية والناشبة محمد بن الزرقاء على البيعة ، وجاهروا بالخلعان وقرعوا الطمول ودخلوا الى ببت المال ففرضوا العطاء من غير تقدير ولا حساب ، وماج الجند بفاس الجديد بعضهم في بعض ، واختطفوا ما وصلوا البه من العطاء ثم انتهبوا ما كان بالمخازن الحارجية من السلاح والعدة ،وأضرموا النيران في بيوتها سترا على ما ضاع منها ، وأصبح السلطان أبو سالم بمكانه من قصبة فاس القديم ، وكان قد تحول اليها فرارا من قاطع فلكي خوفه اياه بعض منجميه فكان البلاء فيه موكلا بالمنطق ، فلما علم بالكائنة ركب واجتمع اليه من حض من أوليائه ، وغدا على فاس الجديد وطاف بها يروم اقتحامها فامتنعت عليه ، ثم اضطرب معسكره بكدية العرائس لحصارها ونادى في الناس بالاجتماع الله ، ولماكان وقت الهاجرة دخل فسطاطه للقيلولة فتسايل الناس عنه الى فاس الجديد فوجا بعد فوج بمرأى منه الى أن انفض عنه خاصته وأهل محلسه فطلب النجاء بنفسه ، وركب في لمة من الفرسان وفيهم وزيراه سليمان بن داود ومسعود بن عبد الرحمن بن ماساي ، ومقدم الموالي والجند بيابه سليمان بن ونصار ، وأذن لابن مرزوق في الدخول الى داره ، ومضى هو على وجهه فيمن معه ، ولما غشيهم الليل أنفضوا عنه حتى بقي وحده، ورجع الوزيران الى دار الملك فتقبض عليهما رئيس الثورة عمر بن عبد الله الفودودي ، ومشاركه فيها غرسية بــن انطول النصراني ، واعتقلاهما متفرقين ، وبعث عمر بن عبد الله الطلب في أثر السلطان أبي سالم فعثروا عليه نائما من الغد في بعض المجاشر بوادى ورغة وقد غير لباسه اختفاء بشخصه وتواريا عن العبون بمكانه ، فتقبضوا علمه وحملوه على بغل وطيروا بالخبر الى عمر بن عبد الله فأزعج لتلقيه شعيب بن ميمون بن داود ، وفتح الله بن عامر بن فتح الله السدراتي وأمرهما بقتله

وانفاذ رأسه ، فلقياه بجندق القصب ازاء كدية العرائس فأمرا بعض جند النصارى أن يتولى ذبحه ففعل ، وحملوا رأسه في مخلاة ووضعوه بين يسدى الوزير الثائر ومشيخته ، وكان ذاك يوم الخميس الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة اثنتين وستين وسبعمائة ودفن بالقلة خارج باب الجيسة بأعلى جبل العرض المعروف بجل الزعفران (\*)

قال ابن الخطيب في الاحاطة: « كان السلطان أبو سالم رحمه الله بقية البيت وآخر القوم دمائة وحياء وبعدا عن الشرور وركونا للعافية " قال: وأنشدت على قبره الذي ووريت به جثته قصيدة أديت فيها بعض حقه:

بني الدنيا بنى لمع السراب " لدوا للموت وابنوا للخراب، ومن أعيان وزرائه: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق العجيسي الخطيب المشهور الذي مر ذكر. آنفا .

ومن قضاة عسكره: أبو القاسم محمد بن يحيى الاندلسى البرجى . ومنأعيان كتابه: الرئيس أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون صاحب التاريخ .

وأبو القاسم (\*)عد الله بن يوسف بن رضوان النجارى من أهل مالقة صاحب كتاب السياسة وغيره ، ومما نظمه هذا الفاضل عن اذن السلطان أبى سالم رحمه الله ليكتب في طرة قبة رياض الغزلان من حضرته قوله:

<sup>(\*)</sup> ومن اولاد لا: السلطان ابى العباس احمد ، والسلطان ابو الهضل محمد، ومحمد آخر.

(\*) ابو القاسم ابن رضوان صاحب كتاب السياسة ، لما وقعت هزيمة طريف قرب القيروان على أبي الحسن رجع ابو القاسم هذا الى الاندلس وبقى بها الى ان تم الامر لابي عنان فرجم حينئذ للمغرب و كلفه ابو عنان بكتابة العلامة اماصاحب درة الحجال فانه ذكر كاتبين من هذه العائلة احدهما: اسمه محمدبن يوسف بن رضوان المتوفى سنة ١٩٨٧ اما الكاتب ابو القاسم عبد الله فقد ترجمه في جذوة الاقتباس وذكر انه توفى بآنفا ودفن بمقبرة الحاج صالح سنة ٧٨٣ راجع ترجمته طبع فاس

من حله فهو بالامان محسور تهوى محاسنه الولدان والحسور يضاحك النور من لاً لائه النـــور ينافح الند نشر منيه منشيور غر الغمام وحلته الازاهيــــر مما ارتضاء لرأى العين تحبيــــر دراهم النور تبديد وتنشير ففرقت فوقه منها دنانسيس بشكر مالكها والفضل مشكــــور همسا وصوت غناء الطير مجهسور سيفا ولكنه في السلم مشهسور كالايم جد انسياب وهو مذعــور شمل السرور وأمر السعد مأمور لشكلها العن الاعز تنظــــــر الا ومنه لكل الحسن تصويـــــر من المحاسن الا صد تقصيــــــــر لله ما جمعت تلك المقاصيـــــر ويستقيم بها في السعد تسييسسر من عنر الشحر انشاء وتسخير ماء من الورد يذكو منه تعطيــــر مما أهب به مسلك وكافــــور غر تلائلاً منهن الاساريـــــر تبسم الدهر منه وهو مسرور

هذا محل المني بالامن مفمـــور مأوى النعيم به ما شئت من تسرف ويطلع الروض منه مصنعا عجبا ويسطع الزهر من أرجائه أرجا مغنى السرور سقاء الله ما حملت انظر الى الروض تنظر كل معجبة مر النسيم به يبغى القرا فقـــرا وهامت الشمس فيحسن الظلالبه كأنما الطير في افنائها صدحت والدوح ناعمة تهتز من طــــرب والنهر شق بساط الارض تحسبه ينساب للجنة الخضراء أزرقي هذى مصانع مولانا التي جمعست وهذه القبة الغراء ما نظــــرت ولا يصورها في الفهم ذو فكر ولا يرام بحصر وصف ما جمعت فيها المقاصير تحميها مهابته كأنها الافق تبدو النيسرات بـــه وينشأ المزن في أرجائه ولـــه وينهمي القطر منه وهو منسكـــب وتخفق الريح منه وهي ناسمـــــة ويشرق الصبح منه وهو من غرر وتطلع الشمس فيه من سنا ملـك

ومضى في مدح السلطان والله تعالى يتغمد الجميع برحمته بمنه وكرمه.

# الخبر عن دولة السلطان أبي عمر تاشفين الموسوس ابن أبي الحسن المريني

هذا السلطان كان محجوبا لوزيره عمر بن عبد الله الفودودي لا يملك معه ضرا ولا نفعا . أمه : أم ولد السمها ميمونة، صفته: طويل القامة، عظيم الهيكل بعيد ما بين المنكبين ، أعين أدعج ، وكان فارسا بطلا قوى الساعد الا أنه كان نافص العقل .

ولما ثار عمر بن عبد الله بالسلطان أبي سالم وسعى في هلاكه الى أن قتل كما مر استبد بامر الدولة ونصب هذا الموسوس يموه به على الناس فبويع ليلة الثلاثاء التاسع عشر من ذي القعدة سنة اثنتين وستين وسيمائة حسما سبق ، وكان نقصان عقل تاشفين من أجل الاسر الذي أصابه بوقعة طريف أيام والده السلطان أبي الحسن الى أن افتدى ويقى ناقص العقل مختل المزاج (\*) الى أن كان من أمره ما كان .

# الفتك بغرسية بن انطول قائد النصارى ومقتل جندلامعه والسبب في ذلك



لما قبض عمر بن عبد الله على الوزيرين مسعود بن عبد الرحمن بن ماساى ، وسليمان بن داود سجنهما متفرقين فأخذ اليه ابن ماساى لمكان صهره منه ودفع لغرسية سليمان بن داود ، وكان سليمان بن ونصار قد فر مع السلطان أبى سالم كما مر ، ولما رجع عنه فيمن رجع نزل على غرسية فقبله وأكرمه ، وكان يعاقره الحمر ففاوضه ذات ليلة فى الثورة بعمر بن عبد الله واعتقاله ،

(★) انظر ماكتبه المؤلف في هذا المسألة في كتابه «كشف العرين عن ليوث بنى مرين » اثناء كلام على دولة السلطان تاشفين الموسوس بن أبى الحسن أيضا

و إفامة سلمان بن داود المسحون بداره مقامه لما هو علمه من السن ورسوخ القدم في الامر ، ونما الخبر بذلك الى عمر بن عبد الله فارتاب ، وكان خلوا من العصبية ففزع الى قائد المركب السلطاني من ناشبة الاندلس ورماتها ، وهو يومئذ ابراهيم البطروجي ، فعاقده على أمره ، وبايعه على الاستماتة دونه ، ثم رأى أن ذلك لا يكفيه ففزع ثانيا الى يحيى بن عبد الرحمن شيخ بني مرين وصاحب شوارهم ، فشكا اليه فأشكاه ، ووعده الفتك بابن انطول وأصحابه وانسرم عقد ابن انطول ، وسلمان بن ونصار أيضًا على عمر بن عبد الله وغدوا الى القصر ، وداخل ابن انطول طائفة من النصاري استظهارا بهم ، وتوافت بنو مرين بمجلس السلطان على عادتهم ، وحض ابن انطول ، والبطروجي ، ويحيي ابن عد الرحمن ، وغير هؤلاء من الوجوه ، فسأل عمر بن عبد الله من ابن انط ول تحويل سليمان بن داود من داره الى السجن فأبي ، وض به عن الاهانة ، حتى سأل مثلها من ابن ماساى صاحبه ، فامر عمر بالتقبض عليه فكنسر في وجوه الرجال ، واخترط سكينه للمدافعة ، فتواثبت بنو مرين عليه وقتلوه لحينه ، واستلحموا من وجدوا بالدار من جند النصاري عند دخولهم مسع قائدهم ، وفر بعضهم الى معسكرهم ، ويعرف بالملاح جوار فاس الحديد ، وأرجف الغوغاء بالمدينة أن ابن انطول قد غدر بالوزير ، فقتلوا جنـــد النصاري حمث وجدوهم من سكك المدينة ، وتزاحفوا الى الملاح لاستلحام من بقى به منهم ، وركبت بنومرين لحماية جندهم من معرة الغوغاء ، وانتهب يومثذ الكثير من أموالهم وآنيتهم وأمتعتهم ، وقتل النصاري أيضًا كثيرًا من مجـــان المسلمين كانوا يعاقرون الخمر بالملاح ، ثم سكنت الهيعة وما كادت .

عبد الحليم بن أبي على ابن السلطان أبي سعيد من تلمسان على ما نذكره .

# ظهور عبد الحليم بن أبي على بن ابي سعيد ومحاصرته لفاس الجديد ثم فراره عنها

قد قدمنا في أخبار السلطان أبي الحسن أن أخاه أبا على صاحب سجلماسة كان قد انتقض عليه فامكنه الله منه فقتله وكفل أولاده فلم يميز بينهم وبين أولاده في شيء من الاشباء ، ولما أفضى الامر الى أبي عنان بعث جماعة من اخوته وقرابته الى الاندلس تحت حياطة ابن الاحمر، وكان فيهم أولاد أبيعلى هؤلاء ثم بعد حين سرحوا وقدموا تلمسان على سلطانها أبى حمو بن يوسف فكانوا عنده الى هذا التاريخ فلما فسد ما بين عمر بن عبد الله وشيوخ بني مرين بعثوا (\*) إلى تلمسان جملة منهم لاستقدام عبد الحليم المذكور فسرحه أبو حمو، وأعانه بشيء من الآلة ، وجمع عليه من رغب في طاعته ، وزحف الى فاس فتلقته جماعة بني مرين بسبوء ونزلوا على فاس الجديد يوم السبت سابع محرم سنة ثلاث وستمن وسنعمائة ، واضطربوا معسكرهم بكدية العرائس ، وحاصروا دار الملك سبعة أيام ، وتتابعت وفودهم وحشودهم ، ثم ان عمر بن عبد الله برز يوم السبت القابل في مقدمة السلطان تاشفين بمن معه من جند المسلمين والنصاري رامحة وناشبة ، ووكل بالسلطان من جاء به في الساقة على التعبية المحكمة ، وناوشهم الحرب فزحفوا اليه فاستطرد لهم ليتمكن الناشبة مسمن عقرهم من الاسوار حتى فشت فيهم الجراحات ، ثم صمم نحوهم فانفرج القلب وانفضت الجموع ، ثم زحف السلطان تاشفين في الساقة فابذعروا في الجهات ، وافترق بنو مرين الى مواطنهم ، ولحق يحيى بن عبد الرحمن بمراكش مع .

<sup>(\*)</sup> راجع ماعند یعیی ابن خلدون فی بغیة الرواد صحیفت ٩٥ ج ٢ طبع الجزائر سنت ١٣٢٨

مبارك بن ابراهيم شيخ الخلط ، ولحق عبد الحليم واخوته بتازا بعد ان شهد لهم رجال الدولة بصدق الجلاد وحسن البلاء في ذلك المقام .

ثم ان الوزير عمر بن عبد الله راجع بصيرته في تقديم المعتوه للامر ، وعلم ان الامر لا يستقيم له بذلك ، فبادر باستقدام أبي زيان محمد بن أبي عبد الرحمن يعقوب ابن السلطان أبي المحسن، وكان عند الطاغية بدار الحرب فقدم ، وخلع الوزير المذكور سلطانه الموسوس يوم الاثنين الحادي والعشرين من صفر سنة ثلاث وستين وسبعمائة فكانت دولته ثلاثة أشهر ويومين ومات وسنه ستون سنة ، والله تعالى أعلم .

الخبر عن دولة السلطان المتوكل على الله أبي زيان محمد بن أبي عبد الرحمن يعقوب بن أبي الحسن المريني

ac ...

هذا السلطان كان محجوبا للوزير عمر بن عبد الله أيضا كنيته: أبو زيان، القبه: المتوكل على الله، أمه: أم ولد اسمها فضة . صفته: آدم اللون شديد الادمة، معتدل القامة ، منفرج الانف ، دقيق العينين .

وقال ابن الخطيب في الاحاطة: حاله فاضل سكون ، منقاد مشتغل بعخاصة نفسه ، قليل الكلام حسن الشكل ، درب بركض الخيل ، مفوض للوزراء ، عظيم التأني لاغراضهم ، وكان قبل ولا يته عند الطاغية (\*) بالاندلس فر اليه خوفا على نفسه ، ولما التبست الامور على عمر بن عبد الله طلبه الى الطاغية فسمح به بعد المشتراط واشتطاط، وفصل من اشبيلية في المحرم فاتح سنة ثلاث وستين وسعمائة ونزل بسبتة ، وبها سعيد بن عثمان من قرابة الوزير عمر بن عبد الله أرصده لقدومه ، فطير اليه بالخبر ، فحينتذ خلع عمر تاشفين الموسوس ، وبعث الى السلطان

<sup>( ﴿ )</sup> انظر ماكتبه المؤلف في هذا الموضوع في كتابه «كشف العرين عن ليوث بني مرين » اثنا. الكلام على دولة هذا السلطان رحمالله

أبي زيان بالبيعة والآلة والفساطيط ، ثم جهز عسكرا للقائه ، فتلقوه بطنجة ، وأغذ السير الى الحضرة فنزل منتصف صفر بكدية العرائس ، واضطرب معسكره بها وتلقاء يومئذ الوزير عمر بن عبد الله الياباني وبايعه ، وأخرج فسطاطـــه فاضطرب بمعسكره وتلوم السلطان أبو زيان هنالك ثلاثا ثم دخلفي اليوم الرابع الى قصره واقتعد أريكته وتودع ملكه .

وقال ابن الخطيب في الاحاطة : « كان دخوله داره مغرب ليلة الجمعة بطالع الثامن من السرطان ، وبه السعد الاعظم كوكب المشترى من السيارة السبعة » اه ولما تم له الامر خاطبه ابن الخطيب من سلا مهنا له بقوله :

> يا ابن الخلائف يا سمى محمد أبشر فأنت مجدد الملك المذي من ذا يعاند منك وارثه الـذي ألقت اليك يد الخلافة أمرهـــا هذا وبنك الصريخ وبينها من كان هذا الصنع أول أمره مولای عندی فی علاك محسة قلسى يحدثني بانسك جابسر بئرى جدودائقد حططت حقيتي وبذلت وسعى واجتهادي مثل ما فهو الولى الثالذي اقتحمالردي وولى جدك في الشدائد عند ما فاستهد منه النصح واعلم انسه ان كنت قدعجلت بعض مدائحي ثم أتبعها بنشر أضربنا عنه اختصارا والله تعالى الموفق .

يامن علاه ليس يحصر حاصر أولاك أصبح وهو رسم دائسر بسعوده فلك المشئة دائــــر اذ كنت انت لها الولى الناصير حرب مضرسة وبحر زاخسس حسنت له العقسى وعز الأخر والله يعلم ما تكن ضمائـــــر كسرى وحظى منك حظ وافر فوسيلتي لعلاك نور باهسر يلقى لملكك سيف أمرك عامس وقضى العزيمة وهو سيف باتر خذلت علاه قبائل وعشائس في كل معظة طس ماهسسر فهى الرياض وللرياض بواكس

وفادة ابن الخطيب من سلا على السطان ابى زيان بن ابى عبد الرحمن رحمهما الله

قال في «الاحاطة»: وفدت على السلطان أبي زيان بن أبي عبد الرحمن بن أبي الحسن من محل الانقطاع بسلا وأنشدته قولي:

افاقت به من غشية الهرج آفـــاق تمد لها أيد وتخفع أعناق وأعمل اجماع علىها واصفياق فسحل عهد للوفاء ومشاق أعندكما في مشكل الامر مصداق ومجتمعات لا تريب وأسمسواق وفلح لسقى الغيث قام له سياق وللفتنة العمياء في الارض اطسساق وللدين والدنيا وجوم واطراق وكل طريق فيه العيث طـــراق يحن له البيت العتبق ويشتــاق ومن رفرف العز الالهي رستاق دجي وعلى الاحداق للذعر احداق وساح بها لله لطف واشفـــاق وكان لها من قبل همس واطباق وليس لمسعى النجح في الله اخفاق وللخلق أدماء تفيض وارمياق دم لسيوف البغى في الارض مهراق له باختمار الله حط وايســـاق

لمن علم في هضة الملك خفـــاق تقل رياح النصر عنه غمامة وبيعة شوري أحكم السعد عقدها قضى عمر فها بحسق محمد أحلما ترى عيناي أم هي فتـــرة وفاض لفضل اللهفي الارض تنتغى وسرح تهنيه الكلاءة بالكييلا وقد كان طيف الحلم لا يعمل الخطا وللغيث امساك وفي الارض رجة فكل فريق فيه للمغي رايـــــة أجل انه من آل يعقـــوب وارث له من جناح الروح ظل مسجف أطل على الدنيا وقد عاد ضوءهـــا فأشرقت الارجاء من نور ربهـــــا فمن ألسن بالشكر لله أعلنست وليس لامر أبرم الله ناقـــــض محمد قد أحست دين محمد ولو لم تثب غطى على شفق الضحـا فأيمن بمشحون من الفلك سابح

أقلك والدأماء تظهر طاعسة الى هدف السعد انبرى منه والدجا فخطت لتقويم القوام جمداول تباوك من أهداك للخلق رحمــة هو الله يبلو الناس بالحير فتنـــة سمت منك أعناق الورى لخليفة وقالوا بنان ما استقل بكفـــه وأطنب فبك المادحون وأغرقسوا ألست من القوم الذين أكفهـــم ألست من القوم الذين وجوههم رياض اذا العافى استظل ظلالها أبوك ولى العهد لو سالم السردى فمن ذاله جد كجدك أو أب وحسب العلافي آل يعقوب أنهم أسود سروج أو بدور أسسرة يطول لتحصيل الكمال سهادهم ومنها:

لقد نسبت احسان جدك فرقسة أجازت خروج ابن ابنه عن تراثه ومن دون ما راموه لله قسدرة خذ العفو وابذل فيهم العرف ولتسع فربتما تنبو مهندة الظبسى وما الذاس الا مذنب وابن مذنسب ولا ترج في كل الامور سوى الذي اذا هو أعطى لم يض منع مانع عرفت الردى واستأثرت بك للعدا

اليك وصفح الماء أزرق رقسراق تض الحجى سهم من السعد رشاق وصحت من التوفيق واليمن أوفاق ومستبعد أن يهمل الخلق خسلاق وبالشر والايام سبم وتريـــاق له في مجال السعد عدو واعتاق تفيض على العافين أم همي ارزاق فلم يجد اطناب ولم يغن اعسراق غمام ندى ان أخلف الغيث غيداق بدور لها في ظلمة الروع اشراق ففيها جنى ملء الاكف وايسراق وحدك قد فاق الملوك وان فاقـــوا لآليء والمجد المؤثم نسماق هم الاصل في العلياء والناس الحاق فان حاربوا راعوا وان سالموا راقوا فهم للمعالى والمكارم عشال

تزر على أعناقهم منه أطـــواق ولم تدر ما ضمت من الذكر أوراق ومن دون ما أموه للفتح اغــلاق جريرة من أبدى لك العذر أخلاق وتهفو حلوم القوم والقوم حذاق ولله ارفاد عليهم وارفــاق خزائنه ما ضرها قط انفـاق وان حشدت طسم وعاد وعمـلاق تخوم لمختط الصليب وأعمـاق

وللروع ارعاد علىك وابسراق مواهب جود غيثها الدهر دفاق فانت كريم طهرت منك اعمسراق شجتها تباريح البك وأشمواني وكم فاز بالوصل المهنا مشتاق ولا نال منها جدة السعد اخسلاق فطرفي مذعور وقلبي خفياق ولا ليدى الا بمحدك اعسلاق فراقت به من يانع الحمسد أوراق تحل به للضرعني أوهياق وأنت أمين الله والله رزاق اذا لم يكن عزم حثيث وارهـــاق اذا قال اما كل سمع لقول ... فمصغ وأما كل أنف فنشاق

فسس للسرى وأحيى بك البوري فجاز صنيع االه وازدد بشكره وأوف لمن أوفى وكاف الذي كفي وتهنىك يا مولى الملوك خلافـــــة فقد بلغت أقصى المني بك نفسها فلا راع منها السرب للدهر رائع أمولاى راع الدهر سربي وغالني وليس لكسرى غرك النوم جابر ولى فيك ود واعتداد غرستـــه وقد عيل صبرى في ارتقابي خليفة وأنت حسام الله والله ناصر وأنت الامان المستجار من السردي وأهون ما يرجى لديك شفاعــــة ودونكها من ذائع الحمد مخلص ودم خافق الاعلام بالنصر كلما ذهبت لمسعى لم يكن فيه اخفاق

قال : « وعدت منه ببر كبير واحترام شهير » : يشير بذلك الى ما أكرمه به وكتب له من الظهير الذي يتضمن كمال الاحترام والتوقير ، ونصه : • هذا ظهير كريم من أمير المسلمين فلان أيده الله ونصره ، وسنى له الفتح المبين ويسره، للشيخ الفقيه الاجل الاسنى الاعز الاحظى ، الارفع الامجد الاسمى الاوحد الانور الارقى العالم العلم الرئيس الاعرف المتفنن الابرع ، المصنف المفيد الصدر الاحفل ، الافضل الاكمل ، أبي عبد الله ابن الشيخ الفقيه الوزير الاجل الاسنى الاعز الارفع الامجد الوجيه الانوه الاحفل، الافضل الحسيب ألاصيل الاكمل ، المبرور المرحوم أبي محمد ابن الخطيب قابله أيده الله بوجه القبول والاقبال ، وأضفى عليه ملابس الانعام والافضال ، ورعبي له خدمة السلف الرفيع الجلال ، وما تقرر من مقاصده الحسنية في خدمة أمرنا العال ، وأمر في جملة ما سوغـه من الآلاء الوارفة الظلال ، الفسيحة المجال ، بان يجدد له حكم ما بيده من الاوامر المتقدم تاريخها ، المتضمنة تمشية خمسمائة دينار من الفضة العشرية في كل شهر عن مرتب له ولولده الذي لنظره من مجبي مدينة سلاحرسها الله، ومن حيث جرت العادة ان تمشى له ، ورفع الاعتراض ببابها فيما يجلب من الادم والأقوات على اختلافها من حيوان وسواه، وفيما يستفيده خدامه بخارجها واحوازها من عنب وقطن وكتان وفاكهة وخض وغير ذلك فسلا يطلب فسي شسيء من ذلك بمغرم ولا وظيف ولا يتوجه فيه اليه بتكليف، يتصل له حكم جميع ما ذكر في كل عام تجديدا. تاما واحتراما عاما ، اعلن بتجديد الحظوة واتصالها ، واتمام النعمة واكمالها ، من تواريخ الاوامــر المذكورة الى الآن ومن الآن الى ما يأتي على الدوام واتصال الايام، وأن يحمل حانبه فيمن يشركه أو يخدمه محمل الرعى والمحاشاة في السخر مهما عرض، والوظائف اذا افترضت ، حتى يتصل له تالد العناية بالطارف ، وتتضاعف أسباب المنن والعوارف بفضل الله ، وتحرر له الازواج التي يحرثها بتالماغت من كل وجيبة ، وتحاشى من كل مغرم أو ضريبة بالتحرير التام بحول الله وعونه ، ومن وقف على هذا الظهير الكريم فليعمل بمقتضاه وليمض ما أمضاه ان شاء الله ، وكتب في العاشر من شهر ربيع الا ّخر من سنة ثلاث وستين وسبعمائة » « وكتب في التاريخ » اه وقوله وكتب في التاريخ هو العلامة السلطانية في ذلك الزمان يكتب بقلم غليظ ، وبعض ملوك المغرب يكتب عند العلامة : « صح في التاريخ» .



و فادة عامر بن محمد الهنتاتي على السلطان ابي زيان بن ابي عبد الرحمن رحمهما الله

كان للوزير عمر بن عبد الله الياباني مودة ومصافاة مع الرئيس الشهير أبي ثابت عامر بن محمد الهنتاتي كبير جبل درن والبلاد المراكشية ، وكان الوزير عمر المذكور قد بعث اليه بصهره وظهيره على الملك مسعود بن عبد الرحمن ابن ماساي يكون عنده عدة وعتادا ليوم ما ، فلما بويع السلطان أبو زيان استقدم عمر بن عبد الله صهره المذكور لوزارته ، وكان عامر بن محمد مجمعا القدوم على السلطان المذكور ، فقدم في صحبته مسعود ، ونزلا من الدولة بخير منزل .

وعقد السلطان أبو زيان لمسعود المذكور على وزارته باشارة الوزير عمر ابن عبد الله فاضطلع بها ، ودفعه عمر اليها استمالة اليه وثقة بمكانه واستظهارا بعصبيته ، وعقد مع عامر بن محمد الحلف على مقاسمة المغرب شق الابلمة ، وجعل امارة مراكش لابى الفضل ابن السلطان أبى سالم اسعافا لغرض عامر ابن محمد فى ذلك .

وخطب اليهم عامر بنت السلطان أبى بكر الحفصى التى توفى عنها السلطان أبو عنان (\*)فاجابوه ، وحملوا أولياءها على العقد عليها ، وانكفأ راجعا الى مكان عمله بمراكس يجر الدنيا وراءه عزا وثروة وتابعا ، وذلك فى جمدى الاولى من سنة ثلاث وستين وسبعمائة ، فاستقل بأمر الناحية الغربية من مراكس وجبال المصامدة وما اليها من الاعمال واستبد بها ، ونصب أبا الفضل ابن السلطان أبى سالم صورة ، واستوزر له وتمكن سلطانه وعلا ذكره ، وصارت كأنها دولة مستقلة ، فصرف اليه النازعون من بنى مرين عن الدولة وجوه مفرهم ، ولجأوا اليه فأجارهم على السلطان واجتمع اليه منهم مسلاً ، واتسم الخسرق

<sup>(\*)</sup> والصحیح ابو الحسن لان المصاهرة لم تنعقد بین ابی عنان و الحفصیین راجع ابن خلدون ج ۲ صحیفت ۸۲ و صحیفتگاه

على الراقع ، واضطربت الاحوال بالمغرب ، وخرج على السلطان أبى زيان الامير عبد الحليم بن أبى على بن أبى سعيد ، وتغلب على سجلماسة وأعمالها ، ثم علب عليه أخوه عبد المؤمن بن أبى على فخرج عبد الحليم الى المشرق لقضاء مريضة الحج ، واستمر عبد المومن بسجلماسة ، وأقام بها دولة كما كان لوالده ن قبل الى أن فتحها الوزير مسعود بن عبد الرحمن بن ماساى وأضافها الى ملكة فاس ، ثم انتقض الوزير مسعود أيضا وبايع الامير عبد الرحمن بن أبى على ، ونصبه للامر وصاد يشوش به على الدولة ، وشرق عمر عبد الله بدائه في أخبار طويلة ، ولما لم يتم له أمر عبر هو وسلطانه البحر من مرسى غساسة الى الاندلس فاتح سنة سبع وستين وسبعمائة ، وأقبلا عسلى الجهاد واستراح الوزير عمر وسلطانه أبو زيان من شغبهما . والله غالب على أمره .

## مقتل السلطان أبي زيان بن أبي عبد الرحمن رحمه الله

لا طال استبداد الوزير عمر بن عبد الله على السلطان أبى زيان وحجره افه اذ كان وضع عليه الرقباء والعيون حتى من حرمه وأهل قصره عزم على الفتك بالوزير المذكور ، وتناجى بذلك مع بعض ندمائه وأعدله طائفة من العبيد كانوا يختصون به ، فنما ذلك الى الوزير بواسطة بعض الحرم كانت عينا له عليه فعاجله ، وكان قد بلغ من الاستبداد عليه ان كان الحجاب مرفوعا له عن خلوات السلطان وحرمه ، فدخل عليه وهو فى وسط حشمه فطردهم عنه ، نم غطه حتى فاظ ، وأمر به فالقى فى بئر بروض الغزلان ، واستدعى الخاصة فأراهم مكانه بها ، وأنه سقط عن دابته وهو سكران ، وذلك فى محرم فاتح سنة ثمان وستين وسبعمائة كذا عند ابن خلدون . وقال فى «الجذوة»: « توفى يوم الاحد الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة سبع وستين وسبعمائة وله ثمان

وعشرون سنة ، ودفن بجامع قصره فكانت دولته أربع سنين وعشرة أشهر ويوما واحدا » والله أعلم .

### الخبر عن دولة السلطان أبي فارس عبد العزين بن أبي الحسن رحمه الله

#### Alb.

هذا السلطان عو الذي أنعش دولة بني مرين بعد تلاشيها وأعاد اليها شبابها بعد هرمها وتقاضها وأزال عنها وصمة الحجر والاستبداد وأعادها من العز الى حالها المعتاد وهو الذي ذكره ابن خلدون في أول تاريخه الكبير وألفه برسمه وحلى ديباجته باسمه وأمه: مولدة اسمها مريم وصفته: آدم اللون شديد الادمة وطويل القامة ويشرف على الناس بطوله وتحييف الجسم وأعين أدعج أخنس وي وجهه أثر جدري وكان عفا متمسكالدين ومحبا في الخير وأهله ولم يشرب خمرا ولا وقع في فاحشة قط وبالجملة فقد كان من صالحي الملوك رحمه الله .

ولما كان من الوزير عمر بن عبد الله الياباني الى السلطان أبي زيان رحمه الله ما كان من اللخنق والالقاء في البئر ، استدعى عبد العزيز بن أبي الحسن هذا، وكان في بعض الدور من القصبة بفاس محتاطا عليه من قبل الوزير المذكور، فأحضره بالقصر ، وأجلسه على سرير الملك وبايعه ، وفتحت الابواب لبني مرين وسائر الخاصة والعامة فازد حموا على تقبيل يده ، معطين الصفقة بطاعته ، فتم أمره وثبت ملكه وذلك يوم الاحد الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة سبع وستين وسبعمائة ، ثم ان الوزير عمر جرى معه على عادته من الاستبداد ، ومنع التصرف في شيء من أمور الملك فأنف السلطان عبد العزيز من ذلك وتأفف منه ودارت بينه وبين الوزير أمور الى ان عمل السلطان على الفتك به فأعد له منه ودارت بينه وبين الوزير أمور الى ان عمل السلطان على الفتك به فأعد له جماعة من الخصيان بزوايا داره ، ثم أحضره ووبخه وثار به أولئك الخصيان

فتاولوه هبرا بالسيوف ، وصاح الوزير المذكور صيحة أسمع بها بطانته خارج المدار فوثبوا على الابواب فكسروها ، واقتحموا الدار فاذا صاحبهم مضرج بدمائه قد فرغ منه فولوا الادبار هاربين ، ثم تتبع السلطان عبد العزيز حاشية الوزير بالاعتقال والقتل حتى أتى على الجميع في خبر طويل ، واستبد بملكه واضطلع به وأدار الامور فيه على ما ينبغي والله تعالى أعلم .

### انتقاض أبى الفضل بن أبى سالم ثم مقتله بعد ذلك

قد قدمنا أن أبا الفضل بن أبي سالم كان قد عقد له الوزير عمر بن عبد الله على مراكش اسعافا لكافله عامر بن محمد الهنتاتي، فلما فتك السلطان عبد العزيز بالوزير المذكور سولت لابي الفضل نفسه مثلها في عامر بن محمد لاستبداده عسه ، وأغراه بذلك بطانته فأحس عامر بالشر فتمارض بداره من مراكش ، ثم استأذنه في الصعود الى معتصمه من الحبل ليمرضه هنالك حرمه وأقاربه ، ورتحل بجملته واحتل بحصنه وكان أعز من الابلق الفرد ، فيئس أبو الفضل من الاستمكان منه ، ثم أغرته بطانته إذ فاتهم عامر بالفتك بعبد المومن بن ابي على ، وكان قد انضاف اليه بعد اجفاله عن سجلماسة ، فسكر أبو الفضل ذات للة وبعث عن قائد الجند من النصارى فأمره بقتل عبد المومن بمكان معتقله من قصبة مراكش فجاء برأسه اليه ، وطار الخبر بذلك الى عامر فارتاع وحمد الله اذ خلصه من غائلته وبعث ببيعته الى السلطان عبد العزيز ، وأغراه بأبى الفضل ورغبه في ملك مراكش ، ووعده بالمظاهرة ، فأجمع السلطان أمره على النهوض اليها ، ونادى في الناس بالعطاء ، وقضى أسباب حركته ، وارتحل من فاس سنة تسع وستين وسبعمائة ، وقد استبد أبو الفضل بمراكش وأعمالها ، وأقام بها رسم الملك ، واستوزر واستلحق وجعل شوراه لمبارك بن ابراهيم ابن عطمة الخلطي .

ولما نهض السلطان عبد العزيز من فاس اتصل خبره بأبى الفضل وهو منازل لعامر بن محمد فانفض معسكره ولحق بتادلا ليعتصم بجبل بنى جابر منها ، فتبعه السلطان عبد العزيز اليها ونازاه ، وأخذ بمخنقه وقاتله ففل عسكره ، ثم داخل بعض بنى جابر فى جر الهزيمة عليه على مال يعطيه لهم ففعلوا، وانهزمت جيوشه وتقبض على أشياعه وسيق مبادك بن ابراهيم الى السلطان عبد العزيز فاعتقله الى أن قتله مع عامر بن محمد كما نذكر .

ولحق أبو الفضل بقبائل صناكة وراء بنى جابر فداخل بنو جابر فى شانه ، وبذلوا لهم عن السلطان مالا دثرا فى اسلامه فأسلموه ، وبعث السلطان اليهم وزيره يحيى بن ميمون فجاء به أسيرا ، وأحضره أمام السلطان فوبخه ، ثم اعتقله بفسطاط مجاور له ، ثم غط من الليل فكان مهلكه فى رمضان سنة تسع وستين وسبعمائة لمضى ثمان سنين من امارته على مراكش ، وبعث السلطان عبد العزيز الى عامر بن محمد يختبر طاعته فأبى عليه ، وجاهر بالخلاف الى ان كان من شأنه ما نذكره .

#### انتقاض عامر بن محمد الهنتاتي وحصار السلطان عبد العزيز آيالا وظفرلابه

كان عامر بن محمد الهنتاتي مجير السلطان أبي الحسن من ابنه أبي عنان على ما وصفنا من بلوغ الغاية في الرياسة والاعتزاز على الدولة وطول الاستبداد بمراكش وأحوازها ، وكان قد حصل في مدة رياسته على ثروة عظيمة وجاد كبير ، وكان له معتصم بجبل درن أعز من بيض الانوق قد حصن فيه مالسه وسلاحه وذخيرته ، وكان كلما هاجه هائج صعد اليه وأمن على نفسه ، فلمساصفا الامر للسلطان عبد العزيز جعل عامرا هذا من أهم أمره فنصب له واستعد لقتاله وعقد على وزارته لابي بكر بن غازي بن يحيى بن الكاس ونهض اليه من فاس سنة سبعين وسبعمائة فحاصره في جبله سنة كاملة ، ولما طال الحصار على

عامر وشيعته اختلفت كلمتهم عليه وفسد ما بينه وبين ابن أخيه فارس بن عبد العزيز بن محمد ، فعث الى السلطان وسهل له الطريق لاقتحام الجبل ، فزحفت العساكر والجنود وشارفت المعتصم ، ولما استيقن عامر أن قد أحيط به بعث الى ابنه أبي بكر أن يلحق بالسلطان مختارا له ومشيرا عليه بالتي هي أحسن وأسلم ، فالقي الولد بنفسه الى السلطان فقبله ، وبذل له الامان وألحقه بجملته ، وانتبذ عامر عن الناس وذهب لوجهه ليخلص الى السوس فرده الثلج ، وقد كانت السماء أرسلت به منذ أيام حتى تراكم بالجبل بعضه على بعض وسد المسالك فاقتحمه عامر حتى هلك فيه بعض حرمه ونفق مركوبه ، وعايــن الهلكة العاجلة فرجع أدراجه مختفيا حتى آوى الى غار مع أدلاء كان قد استخلصهم ، وبذل لهم مالا على أن يسلكوا به ظهر الجبل الى صحراء السوس، فأقاموا ينتظرون امساك الثلج وقد شدد السلطان عبد العزيز في التنقير عنسه والبحث ، فعثر عليه بعض البربر بالغار المذكور ، فسيق الى السلطان فأحضره بين يده ووبخه فاعتذر واعترف بالذنب ورغب في الاقالة فحمل الى مضرب بني له بازاء فسطاط السلطان واعتقل هنالك ، وانطلقت الايدي على معاقل عامر ودياره فانتهب من الاموال والسلاح والذخيرة والزرع والاقوات مالاعين رأت ولا أذن سمعت .

واستولى السلطان على الجبل ومعاقله في رمضان من سنة احدى وسبعين وسبعمائة لحول من يوم حصاره ، وعقد على هناتة لابن أخى عامر ، وهوفارس ابن عبد العزيز بن محمد بن على الهنتاتي ، وارتحل الى فاس فاحتل بها آخر رمضان المذكور ودخلها في يوم مشهود برز فيه الناس ، وحمل عامر وسلطانه تاشفين من بني عبد الحق كان نصبه للامر مموها به على عادته ، فحملا معا على جملين وقد أفرغ عليهما لباس رث ، وعشت بهما أيدى الاهانة فكان ذلك عبرة لمن رآه .

ولما فضى السلطان عبد العزيز نسك عبد الفطر أحض عامرا فقرعه بذنوبه، وأتى بكتاب بخطه يخاطب فيه أبا حمو بن يوسف الزياني ويستنجده على السلطان فشهد عليه به وأمر السلطان بامتحانه فلم يزل يجلد حتى انتثر لحمه وضرب بالعصى

حتى ورمت أعضاؤه، وهلك بين يدى الوزعة، وجنب تاشفين سلطانه الى مصرعه فقتل قعصا بالرماح وجنب مبارك بن ابراهيم الخلطى من محبسه بعد الاعتقال فالحق بهم ، ولكل أجل كتاب ، وصفا الجو للسلطان عبد العزيز من المنازعين وتفرغ لغزو تلمسان على ما نذكره ان شاء الله .

# ارتجاع الجزيرة الخضراء من يد الاسبانيول

ود فدمنا ما كان من استيلاء الطاغية على الجزيرة الخضراء أيام السلطان أبى الحسن رحمه الله فاستمرت في ملكتهم الى هذا التاريخ فنشأت بينهم فتنة وتقاتلوا على الملك وأعروا ثغورهم الموالية المسلمين من الحامية والجند فبقيت عورة ، وتشوف المسلمون الى ارتجاع الجزيرة الخضراء التي قرب عهدهـم بانتظامها في ملكة المسلمين .

وكان السلطان عبد العزيز في شغل عن ذلك بفتنة أبي الفضل بن أبي سالم وعامر بن محمد وانتقاضهما ، فبعث الى ابن الاحمر صاحب الاندليس أن يزحف اليها بعساكره وعليه عطاؤهم وامدادهم بالمال والاساطيل على أن تكون مثوبة جهاده خالصة له ، فأجاب ابن الاحمر الى ذلك ، وبعث اليه السلطان عبد العزيز باحمال المال ، وأوعز الى أساطيله بسبتة فانعمرت واقلعت حتى احتلت بمرسى الجزيرة الخضراء لحصارها ، وزحف ابن الاحمر بعساكر المسلميين على أثرها بعد ان قسم فيهم العطاء وأزاح العلل وأعد الالات للحصار ، فنازلها أياما قلائل ، ثم أيقن النصارى بالهلكة لبعدهم عن الصريخ ويأسهم من مدد ملوكهم ، فألقوا باليد وسألوا النزول على الصلح ، فأجابهم ابن الاحمر اليه ، ونزلوا عن البلد وأقيمت فيه شعائر الاسلام ومحيت منه كلمة الكفر ، وكنب الله أجرها لمن أخلص في معاملته (\*) وكان ذلك سنة سبعين وسبعمائية ،

<sup>(\*)</sup> انظر الاحاطة ج ٢ - صحيفة ٥٦

وولى ابن الاحمر عليها من قبله ولم تزل الى نظره الى أن وقع الاختيار على هدمها خشية استيلاء النصرانية عليها مرة أخرى فهدمت أعوام الثمانين وسبعمائـة وأصبحت خاوية كأن لم تغن بالامس.

#### نهوض السلطان عبد العزيز الى تلمسان و استيلاؤ لاعليها وفرار سلطانها ابى حمو بن يوسف عنها

-dil | lbb.

كان أبو حمو بن يوسف الزياني قد فسد مابينه وبين عرب سويد وقبض على بعض رؤسائهم محمد بن عريف فاستصرخوا عليه السلطان عبد العزيز ، وكانت القوارص لا تزال تسرى اليه من أبي حمو المذكور فصادفوا منه صاغية الى ما التمسوا منه ، واعتزم على النهوض الى تلمسان ، وبعث الحاشرين الى الجهات المراكشية فتوافى الناس اليه على طبقاتهم ، واجتمعوا عنده أيام منسى سنة احدى وسبعين وسبعمائة فافاض العطاء وأزاح العلل ، ولما قضى نسك عبد الاضحى عرض الجند ونهض الى تلمسان فاحتل بتازا .

واتصل خبره بابى حمو فجمع الجموع وهم باللقاء نم اختلفت كلمـــة أصحابه وتفرق عنه العرب من بنى معقل فاجفل هو وأشياعه من بنى عامر بن زغمة فدخلوا القفر.

وتقدم السلطان عبد العزيز فاحتل بتلمسان يوم عاشوراء من سنة ائتتين وسبعين وسبعمائة فدخلها في يوم مشهود ، واستولى عليها وعقد لوزيره أبي بكر ابن غازي بن الكاس على عساكر مرين والعرب وسرحه في اتباع أبي حمو فأدركه ببعض بلاد زناتة الشرق فاجهضوه عن ماله ومعسكره فانتهب باسره واكتسحت أموال العرب الذين معه ونجا بذمائه الى مصاب ، وتلاحق به ولده وقومه متفرقين على كل مفازة ، ثم دخلوا القفر بعد ذلك ودوخ الوزير المذكور بلاد المغرب الاوسط وشرد عصاته واستنزل ثواره في أخار طويلة .

واستولى السلطان عبد العزيز على سائر الوطن من الامصار والاعمال ، وعقد عليها للولاة والعمال واستوسق له ملك المغرب الاوسط كما كان لسلفه واستمر مقيما بتلمسان الى أن كان ما نذكره .

.....

### نزوع الوزير ابن الخطيب عن سلطان الغنبي بالله الى السلطان عبد العزيز بتلمسان

ARI 1122

قد قدمنا ما كان من رجوع الغنى بالله ابن الاحمر الى ملكه بالاندلس سنة ثلاث وستين وسبعمائة ، ولما استولى على غرناطة وثبت قدمه بها بعث عن مخلفه بفاس من الاهل والولد ، والقائم بالدولة يومئذ عمر بن عبد الله فاستقدم عمر ابن الخطيب من سلا وبعثهم الى نظره ، فسر السلطان ابن الاحمر بمدمـــه ورده الى منزلته ودفع اليه تدبير المملكة وخلط بينه بندمائه وأهل خلوته ، وانفرد ابن الخطيب بالحل والعقد ، وانصرفت اليه الوجوه وعلقت به الآمال وغشى بابه الخاصة والكافة ، وغصت به بطانة السلطان وحاشيته فتوافقوا على السعاية فيه ، وقد صم السلطان عن قبولها ، ونما بذلك الخبر الى ابن الخطيب فشمر عن ساعده للرحلة عن الاندلس واللحاق بالمغرب، وكان له حنين اليه ورغبة في الآيالة المرينية من قبل ذلك ، فقدم الوسائل الى السلطان عبد العزيز وأوعز اليه بما عزم عليه من اللحاق بحضرته فوعده السلطان بالجميل وبسط أمله ، فحنئذ استأذن السلطان الغنبي بالله في تفقد الثغور الغربية من أرض الاندلس فاذن له ، وسار اليها في جماعة من فرسانه ، ومعه ابنه على فلما حاذي جبل طارق مال اليه ، فخرج قائد الجبل لالقيه ، وقد كان السلطان عبد العزيز أوعز الله بذلك وجهز الله الاسطول من حينه \* فاحتل بسنتة ثم سار منها فقدم على السلطان عند العزيز بتلمسان سنة ثلاث وسنعمن وسنعمائة ، فاهتزت له الدولة وأركب السلطان خاصته لتلقمه وأحله بمجلسه محل الامن والغيطة ،

ومن دولته بمكان الشرف والعزة ، وأخرج لوقته كاتبه أبا يحيى بن أبى مدين سفيرا الى الاندلس فى طلب أهله وولده فجاءبهم على أكمل الحالات من الامن والتكرمة ، ثم نزل بعد ذلك مدينة فاس القديمة فاستكثر بها من شراء الضاع وتأنق فى بناء المساكن واغتراس الجنات وحفظت عليه رسومه السلطانيـــة وتوقيراته ، وأقام مطمئنا بخير دار عند أعز جار .

## وفاة السلطان عبد العزيز بن أبي الحسن رحمه الله

كان السلطان عبد العزيز فد أصابه مرض النحول في صغره ولاجسل ذلك تجافى السلطان أبو سالم عن بعثه مع الابناء الى الاندلس فأقام بالمغرب ولما شب أفاق من مرضه وصلح بدنه ثم عاوده وجعه في مثواه بتلمسان وتزايد تحوله ، ولما كمل الفتح واستفحل الملك اشتد به الوجع فصابره وكنمه عن الناس خشية الارجاف ثم عسكر خارج تلمسان للحاق بالمغرب .

ولما كانت ليلة الخميس الثاني والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وسبعين وسبعمائة قضى نحبه رحمه الله بظاهر تلمسان بين أهله وولده وسيق الى فاس فدفن بجامع قصره ، وسنه يومئذ أربع وعشرون سنة ، وكانت دولته ست سنين وأربعة أشهر (\*) .

ومن نظمه ما ذكره البن الاحمر في « تثير الجمان » مذيلا بيتي والده السلطان أبي الحسن اللذين هما قوله:

أرضى الله في سر وجهـــر وأحمى العرض من دنس ارتياب وأعطى الوفر من مالى اختيارا وأضرب بالسيوف طلى الرقاب فقال هو وأحسن:

<sup>[4]</sup> ومن اولاد؛ السلطان محمد السعيد ومحمد وعبد الله .

وأرعب خالفي في العفو عنسى وأطلب حلمه يوم الحسساب وأرجو عونه في عز نصسر على الاعداء محروس الجنساب وعبدك واقف بالباب فارحسم عبيدا خائفاألم العقسساب

الخبر عن دولة السلطان السعيد بالله أبي زيان محمد بن عبد العزيز ابن أبي الحسن

هذا السلطان ممن ولى الامر وهو صبى ، وفيه ألف ابن الخطيب كتابه المسمى: «باعلام الاعلام بمن بويع من ملوك الاسلام قبل الاحتلام» كنيته: أبو زيان. أمه : عائشة بنت القائد فارح العلج ، صفته : آدم اللون شديد الادمة .

ولما مات السلطان عبد العزيز رحمه الله بظاهر تلمسان خرج الوزير أبو بكر بن غازى بن الكاس على الناس ، وقد احتمل أبا زيان ابن السلطان عبد العزيز ، فعزاهم عن سلطانهم ثم طرح ابنه بين أيديهم ، فازد حموا عليه باكين متفجعين يعطونه الصفقة ويقبلون يديه للبيعة ، ثم أخرجوه للمعسكر وأنزلوه بفساطيط أبيه وتم أمره وكفله الوزير المذكور فكان اليه الابرام والنقصض ، والصبى كالعدم ، اذ لم يكن في سن التصرف .

ثم ان الوزير ارتحل بالناس وجد السير فدخل حضرة فاس وأجلـــس الصبى لبيعة العامة فبايعوا ، ثم توافت لديه وفود الامصار على العادة ، واستبد الوزير أبو بكر واستعمل على الجهات وجلس بمجلس الفصل واشتغل بامر المغرب ابراما ونقضا .

ولما فصل بنو مرين عن تلمسان عاد اليها سلطانها أبو حمو ابن يوسف الزياني ، والتفت عليه بنو عبد الواد من كل جانب ومحا دعوة بنى مرين من ضواحى المغرب الاوسط وأمصاره ، واتصل الخبر بالوزير أبى بكر بن غازى فهم بالنهوض اليه ثم ثنى عزمه ما كان من خروج الامير عبد الرحمن بن أبى

يفلوسن بن أبى على بن أبى سعيدبناحية بطوية، فان السلطان ابن الاحمر كان قد سرحه من الاندلس صحبة وزيره مسعود بن عبد الرحمن بن ماساى لطلب ملك المغرب تشغيبا على الوزير أبى بكر بن غازى ، ثم أتبعه بالامير أبى العباس أحمد لبن السلطان أبى سالم الذى كان محتاطا عليه بطنجة ، فزحف الامير أبسو العباس المذكور الى فاس وظاهره ابن عمه الامير عبد الرحمن بن أبى يفلوسن فحاصروا الوزير أبا بكر بن غازى وسلطانه أبا زيان بن عبد العزيز ، وضربوا على فاس الجديد سياجا بالبناء للحصار ، وأنزلوا به أنواع القتال بعد أن بعث ابن الاحمر رسله الى الامير عبد الرحمن باتصال اليد بابن عمه الامير أبى العباس ومظاهرته على ملك سلفه بفاس واجتماعهما لمنازلتها ، وعقد بينهما الاتفاق وللواصلة وأن يختص عبد الرحمن بملك سلفه من سجلماسة وأعمالها ، فتراضا وزحفا الى فاس كما قلناء وأمدهم ابن الاحمر بجمع من جنده ، فاستمر الحال على وزحفا الى فاس كما قلناء وأمدهم ابن الاحمر بجمع من جنده ، فاستمر الحال على أبى العباس ، فخلعه يوم الاحد السادس من محرم فاتح سنة ست وسبعيس وسبعمائة وغرب الى الاندلس فكانت دولته سنة وثمانية أشهر وأربعة عشر يوما والله غال على أمره .

# الخبر عن الدولة الاولى للسلطان المستنصر بالله الجبر عن الدولة الاولى للسلطان المستنصر بالله الجبر المستنصر بالله المستنصر بالله المستنصر بالله المستنصر الم

هذا السلطان يقال له: ذو الدولتين لانه ولى الملك مرتين كما سيأتى . أمه: حرة بنت أبى محمد السبائى . كنيته: أبو العباس ، لقبه: المستنصر بالله ، صفته: أبيض اللون ربعة تعلوه صفرة رقيقة ، أدعج أسود الشعر أكحل الحاجبين ضيق اللجج أسيل الخدين براق التنايا جميل الوجه مليح الصورة ظريف المنزع لطيف الشمائل حسن الشكل اذا ركب ، بويع أولا بطنجة في شهر ربيع الاخر سنة خمس وسبعين وسبعمائة ، ثم بويع البيعة العامة بالمدينة البيضاء بعد استيلائه

عليها يوم الاحد السادس من محرم سنة ست وسبعين وسبعمائة ، وكان الامير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن عند ما أشرفوا على فتح فاس شرط عليهم ولاية مراكش عوضا عن سجلماسة فعقدوا له على كره مخافة ان تفترق كلمتهم ولا يتم أمرهم ففعلوا ، وطووا له على النكث فارتحل الى مراكش واستولى عليها ، ثم فارفه وزيره مسعود بن عبد الرحمن وأجاز البحر الى الاندلس فاستقر بها في ايالة ابن الاحمر .

واستقل السلطان أبو العباس بن أبي سالم بملك فاس وأعمالها ، واستوزر محمد بن عثمان بن الكاس وفوض اليه أموره فغلب على هواه وجعل أمسر الشورى الى سليمان بن داود فاستقل بها وحاز رياسة المشيخة ، واستحكمت المودة بينه وبين ابن الاحمر وجعلوا اليه المرجع في نقضهم وابرامهم ، فصار له بذلك تحكم في الدولة المرينية وأصبح المغرب كأنه من بعض أعمال الاندلس وذلك بما كان لابن الاحمر من اعانة السنطان أبي العباس على ملك المغرب حتى تم له ، وبما كان تحت يده من أبناء الملوك المرشحين للامر ، فكان أبو العباس وحاشيته يصانعونه لاجل ذلك ، والله تعالى أعلم .

### محنة الوزير ابن الخطيب ومقتله رحمه الله

لما لجأ ابن الخطيب الى بنى مرين وأصاب عندهم دارا وقوارا عز ذلك على ابن الاحمر ، وسعى بطانته عنده في ابن الخطيب لعداوتهم له ، ثم بلغه انه يغرى السلطان عبد العزيز بتملك أرض الاندلس وقطع دعوة بنى الاحمر منها، فعظم عليه ذلك ودبر الحيلة في قتل ابن الخطيب ، وتتبع أعداؤه كلمات زعموا أنها صدرت منه في بعض تآليفه فاحصوها عليه ورفعوها الى قاضى غرناطة أبى الحسن النباهي فاسترعاها وسجل عليه بالزندقة ، وبعث ابن الاحمر برسسم الشهادة مع هدية لم يسمع بمثلها الى السلطان عبد العزيز وطلب منه اقامة الحد على ابن الخطيب أو السلامه اليه ، فصم السلطان عبد العزيز عن ذلك وأنف على ابن الخطيب أو السلامه اليه ، فصم السلطان عبد العزيز عن ذلك وأنف

لذمته أن تخفر ولجواره أن يؤذى ، وقال للوفد: « هلا انتقمتم منه وهو عندكم وأنتم عالمون بما كان عليه ، وأما أنا فلا يخلص اليه بذلك أحد ما كان فسمى جوارى » ثم وفر الجراية والاقطاع له ولبنيه ولمن جاء من فرسان الاندلس في جملته .

ثم لما مات السلطان عبد العزيز رحمه الله وولى ابنه أبو زيان وقام بأمره الوزير أبو بكر بن غازي عاود ابن الاحمر الكلام في شأن ابن الخطيب وبعث بهدية أخرى الى الوزير المذكور وطلب منه اسلامه البه ، قابي الوزير وأساء الرد ، وعادت رسل ابن الاحمر اليه مخفقين ، وقد رهبوا سطوته ، فعند ذلك عمد ابن الاحمر الى الامير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن ، وكان عنده بالاندلس فأطمعه في ملك المغرب وأركبه البحر ، فقذف به بساحل بطوية من بلاد الريف تشغیباً علی الوزیر أبی بكر بن غازی كما مر ، ثم ثاب له رأی آخر فأغری محمد بن عثمان بن الكاس وهو ابن عم أبي بكر بن غازي المذكور ، وكـــان يومئذ بسبتة قائما على ثغرها ، فداخله في البيعة لابي العباس بن أبي سالم ،وكان يومئذ بسبتة محتاطا عليه في جملة من القرابة، والتزم أن يمده بالمال والرجال حتى يتم أمره ، لكن بشرط أن ينزل له عن جبل طارق ، ويبعث له بالقرابة الذين هم بطنجة ليكونوا تحت يده ، ويسلم اليه ابن الخطيب متى قدر عليه ، فكان الامر كذلك ، فإن السلطان أبا العباس لما استولى على الامر نزل لابسين الاحمر عن جبل طارق فمحا دعوة بني مرين من وراء االبحر ، ثم ملك بعسد ذلك سبتة فاستولى عليها، وبعث اليه بالقرابة المذكورين فاوسع لهم جنابه بغرناطة، ثم قيض السلطان أبو العباس ووزيره محمد بن عثمان على ابن الخطب وطيروا بالاعلام لابن الاحمر ، فحينتُذ بعث وزيره أبا عبد الله بن زمرك، وكان من تلاميذة ابن الخطيب وبه تخرج ، فقدم على السلطان أبي العباس وأحضروا ابن الخطيب بالمشور في مجلس الخاصة وأهل الشوري من الفقهاء ، وعرضوا علمه بعض كلمات وقعت له في بعض كتبه فعظم عليه النكير فيها فوبخ ونكل ، وامتحن بالعذاب بمشهد ذلك الملاء ، ثم ثل الى محسه ، وتفاوضوا في قتله بمقتضى تلك المقالات المسجلة عليه فافتى بعض الفقهاء بقتله ، فدس سليمان بن داود اليه

بعض الاوغاد من حاشيته فطرقوا السجن ليلا ومعهم زعائفة من أهل الاندلس جاءوا في لفيف ذلك الوفد فقتلوه خنقا في محبسه وأخرجوا شلوه من الغد فدفن في مقبرة باب المحروق ، ثم أصبح من الغد طريحا على شافة قبره وقد جمعوا له أعوادا فأضرمو ها عليه نارا فاحترق شعره واسود بشره ، وأعيد الى حفرته وكان في ذلك انتهاء محنته ، وعجب الناس من هذه السفاهة التي جاء بها سليمان بن داود واعتدوها من هناته ، وعظم النكير فيها عليه وعلى قومه وأهل دولته .

وكان ابن الخطيب رحمه الله أيام مقامه بالسجن يتوقع مصيبة الموت فتجيش هواتفه بالشعر يبكى نفسه فمما قال في ذلك:

بعدنا وان جاورتنا السيوت وجثنا بوعظ ونحن صموت وأنفسنا سكنت دفعية كجهر الصلاة تلاه القنيوت وكنا عظاما فصرنها عظامها وكنا نقوت فها نحن قــــوت غربنا فناحت علمها السميوت فكم جدلت ذا الحسام الطبيي وذو البخت كم جدلته البخوت فتى ملئت من كساه التخيوت فقل للعدا ذهب ابن الخطيب وفات ومن ذا الذي لا يفوت فمن كان يفرح منكم لــه فقل يفرح اليوم من لايمــوت

وكانت نكبته رحمه الله أوائل سنة ست وسبعين وسبعمائة ، وعند اللــه تجتمع الخصوم .



## بقیة اخبار امیر مراکش عبد الرحمن بن ابنی یفلوسن رحمه الله

قد تقدم لنا ما كان من معاقدة السلطان أبى العباس والامير عبد الرحمن ابن أبى يفلوسن على ولاية سجلماسة أولا ثم التعويض عنها بمراكش ثانيا ، فلما فتح السلطان أبو العباس فاسا وفى للامير عبد الرحمن بعقده فسار الى مراكش واستولى عليها وعلى أعمالها ، واقتسمت مملكة المغرب الاقصى يومئذ بصفين .

وكان الحد بين الدولتين ثغر آزمور فكانت في الالة صاحب فاس م وما وراءها الى مراكش في المالة صاحب مراكش ، ثم كانت بينهما بعد ذلك مواصلات ومناقضات ومسالمات ومحاربات يطول جلبها ، واتصل ذلك الى منتصف سنة أربع وثمانين وسبعمائة فظفر السلطان أبو العباس بعبد الرحمن بعسد محاصرته بقصة مراكش تسعة أشهر ، ولما أشرف السلطان أبو العباس عسلى فتحها وانفض الناس من حول الامير عبد الرحمن ونزلوا من الاسوار ناجين الى السلطان وبقى هو في قصبته منفردا بات ليلته يراود ولديه على الاستماتة وهما:سليم وأبو عامر ، وركب السلطان أبو العباس من الغد في التعبيسة الى القصبة فاقتحمها بمقدمته ولقيه الامير عبد الرحمن وولداه مسابقين الى الميدان ومباشرين القتال بين أبواب دورهم فجالوا معهم جولة قتل فيها الولدان قتلهم على بن ادريس وزيان بن عمر الوطاسي .

قال ابن خلدون: « وطالما كان زيان يمترى ثدى نعمتهم ويجر ذيله خيلاء في جاههم فذهب مثلا في كفران النعمة وسوء الجزاء والله لا يظلم مثقال ذرة» وكان ذلك خاتم جمدى الا خرة سنة أربع وثمانين المذكورة لمضى عشر سنين من امارة عبد الرحمن على مراكش ، ثم رحل السلطان أبو العباس منقلبا الى فاس وقد استولى على سائر أعمال المغرب وظفر بعدوه ودفع النازعين عن ملكه والله غالب على أمره .

## ذكر الشاوية وبيان نسبهم وأوليتهم وشرح لقبهم وتسميتهم

ذكر ابن خلدون أن الشاوية من واد حسان بن أبي سعيد الصبيحي نسبة الى صبيح بالتصغير بطن من سويد ، وسويد احدى قبائل بندى مالك بن زغبة الهلاليين ، وكسان دخسول حسسان وأخيسه موسى ابني أبي سعيد الى المغرب الاقصى أيام السلطان يعقوب بن عبد الحـــق رحمه الله ، قدموا في صحبة عبد الله بن كندوز العبد الوادي ثم الكمي ، وكان عبد الله هذا قد نزع عن يغمراسن بن زيان الى السلطان يعقوب المذكور فقدم عليه قبل فتح مراكش ، فاهتز السلطان يعقوب لقدومه وأحله بالمكان الرفيع من دولته وأنزل قومه بجهات مراكش وأقطعهم البلاد التي كفتهم مهماتهـــــم وجعل انتجاع ابله ورواحله وسائر ظهره في احيائهم ، فقدم عبد الله بن كندوز على رعايتها حسان وأخاه موسى الصبيحسين وكانا عارفيين برعاية الابل وانقياء عليها فاقاموا يتقلبون في تلك البلاد ويتعدون في نجعتها الى أرض سوس ، وكانت ماشية السلطان يعقوب متفرقة في سائر الغرب فجمعها لعبد الله بن كندوز ، وجمعها عدالله لحسان الصسحى المذكور م فكان حسان يباشر أمور السلطان في شأن تلك الماشية ويطالعه بمهماته فحصلت له مداخلة معه جليت اليه الحظ حتى ارتفع قدره ، ونشأ بنوه في ظل الدولة وعزها وتصرفوا في الولايات منها وانفردوا بخطة الشاوية فلم تزل ولايتها متوارثة فيهم منقسمة بينهم لهذا العهد الى ما كانوا يتصرفون فيه من غير ذلك من الولايات ، وكان لحسان من الولد على ويعقوب وطلحة وغيرهم ، ومن حسان هذا تفرعت شعوبهم في ولده قال ابن خلدون : « وهم لهذا العها يتصرفون في الدولة على ما كــان لسلفهم من ولاية الشاوية والنظر في رواحل السلطان والظهر الذي يحمل من الابل ولهم عدد وكثرة ونباهة في الدولة " اه قلت : ولفظ الشاوية نسبة الى الشاء التي هي جماعة الغنم مثلا قال الصحاح: « والنسبة الى الشاء شاوي قال الراجز:

لا ينفع الشاوى فيها شاته مله ولا حماراه ولا علاته وان سميت به رجلا قلت شائي وان شئت شاوى ، اه .

واعلم أن الشاوية اليوم يطلقون على سكان تامسنا من قبائل شتى بعضها عرب وبعضها زناتة وبربر غير أن لسان الجميع عربى ، وكان أصل جمهورهم من هؤلاء الذين ذكر ابن خلدون ، ثم انضافت اليهم قبائل أخر ، واختلطهوا بههم فأطلق على الجميع شاوية تغليبا ، وهكذا وقع في سائر عرب المغرب الاقصى المواطنين بتلوله فانهم وقع فيهم اختلاط كبير حتى نسوا أنسابهم وأصولهم الاولى الا في النادر ، وذلك بسبب تعاقب الاعصار وتناسخ الاجيال وتسوالى المجاعات والانتجاعات ووقعات الملوك بهم في كثير من الاحيان وتفريق بعضهم من بعض ونقل بعضهم الى بلاد بعض ، ومع ذلك فأسماؤهم الاولى لا زالت قائمة فيهم لم تتغير الى الان فمنها يهتدى الفطن الى التنقير عن أنسابهم والحاق فروعهم باصولهم متى احتاج الى ذلك ، والله تعالى أعلم .

## نهوض السلطان ابي العباس الى تلمسان وفتحها و تخريبها

لما نهض السلطان أبو العباس الى مراكش وحاصر بها عبد الرحمن بن أولاد أبى يفلوسن خالفه الى المغرب أبو حمو بن يوسف الزيانى فى جمع من أولاد حسين عرب معقل وذلك باغراء عبد الرحمن الذكور ، فدخلوا الى أحسواز مكناسة وعاثوا فيها ثم عمدوا الى مدينة تازا فحاصروها سبعا وخربوا قصر الملك هنالك ومسجده المعروف بقصر تازروت وبينما هم على ذلك بلغهم الخبر اليقين بفتح مراكش وقتل الامير عبد الرحمن فاجفلوا من كل ناحية ومر أبو حمو فى طريقه الى تلمسان بقصر ونزمار بن عريف السويدى فى نواحى بطوية المسمى بمرادة فهدمه .

ووصل السلطان أبو العباس الى فاس فأراح بها أيامــا ثم أجمع النهوض الى تلمسان فانتهى الى تاوريرت ، وبلغ الخبر الى أبى حمو فاضطرب رأيــــه

واعتزم على الحصار وجمع أهل البلد عليه فاستعدوا له ، ثم بدا له فخرج في بعض تلك الليالى بولده وأهله وخاصته وأصبح مخيما بالصفيصف فأهرع أهل البلد اليه بعيالهم وأولادهم متعلقين به تفاديا من معرة هجوم العسكر عليهم فلم يزعه ذلك عن قصده ، وارتحل أهبا الى البطحاء ، ثم قصد بلاد مغراوة فنزل في بني بو سعيد قريبا من شلف وأنزل أولاده الاصاغر وأهله بحص تاجحمومت وجاء السلطان أبو العالس الى تلمسان فملكها واستقر بها أياما ثم هدم أسوارها وقصور الملك بها باغراء وليه ونزمار جزاء بما فعله أبوحمو في تخريب قصر تازروت وحصن مرادة ، ثم خرج من تلمسان في اتباع أبي حمو ونزل على مرحلة منها وهنالك بلغه الخبر باجازة موسى بن أبي عنان من الاندلس الى المغرب ، وانه خالفه الى دار الملك فانكفأ راجعا عوده على بدئه ورجع أبو حمو الى تلمسان فاستقر ملكه بها الى أن كان ما نذكره ان شاه الله .

#### خلع السلطان ابى العباس بن ابى سالم و تغريبه الى الاندلس والسبب في ذلك

قد قدمنا ما كان من تحكم ابن الاحمر في مملكة المغرب ودالته على السلطان أبي العباس بما أنه كان السبب في ولايته وبما تحت يده من القرابة المرشحين الذين أرصدهم للتشغيب على دار الملك بالمغرب متى رأى من أحدهم ما لا يوافق هواه، وكان مع كثرة تحكمه فيهم يتجنى عليهم في بعض الاوقات بما يأتونه من تقصير في شفاعة أو مخالفة في أمر لا يجدون عنها محيصا فيضطغن ذلك عليهم ، وكان يعتد على السلطان أبي العباس بشيء من هذه الهنات .

فلما نهض الى تلمسان واستولى عليها سنة خمس وثمانين وسبعمائة اتصل بابن الاحمر أن دار الملك بفاس قد بقيت عورة من الجند والحامية فانتهز الفرصة وبادر بتسريح موسى ابن السلطان أبى عنان الى المغرب واستوزر له مسعود بن عبد الرحمن بن ماساى رئيس الفتنة وقطب رحاها ، وكان عنده بالاندلس بعسمه مفارقة عبد الرحمن بن أبى يفلوسن ، فنزل موسى بن أبى عنان سبتة فاستولى عليها وسلمها لابن الاحمر فدخلت في طاعته ، ثم تقدم الى فاس فدخلها من يومه واستقر قدمه بها .

واتصل الخبر بالسلطان أبى العباس وهو بتلمسان فجاء مبادرا ونزل بتازا فقام بها أربعا ثم تقدم الى الموضع المعروف بالركن فانتقض عليه رؤساء جيشه وتسللوا الى موسى طوائف وأفرادا ولما رأى ما نزل به رجع الى تازا بعد ان انتهب معسكره وأضرمت النار فى خيامه وذلك يوم الاحد الموفى ثلاثيسن من ربيع الاول سنة ست وثمانين وسبعمائة.

ثم بعث موسى بن أبى عنان من أتاه بالسلطان أبى العباس فى الامان فقدم عليه وقيده و بعث به الى ابن الاحمر فبقى عنده محتاطا عليه الى أن كان من أمره ما نذكره ان شاء الله .

وكانت دولته هذه عشر سنين وشهرين وأربعة وعشرين يوما ، ومسن وزرائه في هذه الدولة : محمد بن عثمان بن الكاس المجذولي ومن كتابه : عبد المهيمن بن أبي سعيد بن عبد المهيمن الحضرمي تغمد الله الجميع برحمته .

## الخبر عن دولة السلطان المتوكل على الله ابني فارس موسى ابن ابني عنان بن ابني الحسن

أمه: مولدة السمها تاملالت ، صفته : أسمر مائل الى السواد قصير القامسة حاحظ العينين عظيم اللحية تملا ً صدره قائم الانف واذا تكلم يملا ً لسانه فمه فيخرج من بين شفتيه ويتحرك فيقبح كلامه ، بويع يوم الخميس الموفى عشرين من شهر ربيع الاول سنة ست وثمانين وسبعمائة وقام بامر دولته وزيره مسعود بن ماساى مستبدا عليه ، ولما استقر أمره بالحضرة وجه اليه ابن الاحمر أمه وعياله وكانوا عنده وهناه وزيره أبو عبد الله بن زمرك بتوشيح يقول فى

مطلعه ١

فد نظم الشمل أتم انتظــــام وضاحك الروض ثغور الغمـــام الى أن قال فى آخره:

مولاى يهنيك وحق الهنا قد فزت بالفخر ونيل المنسى وقرت العين وزال العناس ولم يزل ملكك حلف الدوام يتلو عليك الدهر بعد السلام

ولاحت الاقمار بعد المغيــــب عن مبسم الزهر البرود الشنيب

قد نظم الشمل كنظم السعود وأنجز السعد جميع الوعسود وكلما مر صنيع يعسسود يحوز في التخليد أوفى نصيب نصر من الله وفتح قريب

خروج الحسن بن الناصر بغمارة ونهوض الوزير ابن ماساى اليه

#### 4 7

كان الحسن بن الناصر بن أبى على بن أبى سعيد قد لحق من مقسره بالاندلس بحضرة تونس فى سبيل طلب الملك ، وكان الوزير مسعود بن ماساى قد قتل محمد بن عثمان بن الكاس وافترقت حاشيته فى الجهات فطلبوا بطن الارض دون ظهرها ، ولحق منهم ابن أخيه العباس بن المقداد بتونس فعثر على الحسن بن الناصر بها فثاب له رأى فى الرجوع به الى المغرب لطلب الامر ، فخرج به من تونس وقطع المفاوز الى أن انتهى الى جال غمارة ونزل على أهل الصفيحة منهم فأكرموا مثواه ومنقله وأعلنوا بالقيام بدعوته ، واستوزر العباس ابن المقداد .

وبلغ الخبر الى مسعود الوزير فجهز العساكر مع أخيه مهدى بن عبد الرحمن بن ماساى فحاصره بحبل الصحيفة أياما فامتنع عليه فنهض اليه مسعود بنفسه على ما نذكره .

#### وفاة السلطان موسى بن ابي عنان رحمه الله

لما كان من استبداد ابن ماساى على السلطان موسى ما قدمناه استنكسف من ذلك وداخل بطانته فى الفتك به فنما ذلك اليه وحصلت له نفرة من السلطان طلب لاجلها البعد عنه وبادر الى الخروج لدافعة الحسن بن الناصر القائسم بنمارة واستخلف على دار الملك أخاه يعيش بن عبد الرحمن بن ماساى وللما انتهى الى قصر كتامة بلغه الخبر بوفاة السلطان موسى وكانت وفاته فى جمدى الآخرة طرقه المرض فهلك ليوم وليلة من مرضه وكان الناس يرمون بعيش أخا الوزير بانه سمه وقاله ابن خلدون .

وقال ابن القاضى فى الجذوة: « توفى السلطان موسى بن أبى عنان مسموما يوم الجمعة النالث من شهر رمضان سنة ثمان وثمانين وسبعمائة وله احدى وثلاثون سنة فكانت دولته سنتين وأربعة أشهر وولى بعده محمد بن محمد بن أبى سالم » اه

ومن كتابه: أبو الفضل محمد بن محمد بن أبى عمر و التميمى وأبـــو القاسم محمد بن سودة المرى ، ومن قضاته : أبو عبد الله محمد بن محمد المغيلى والله تعالى أعلم .

الخبر عن دولة المنتصر بالله السلطان ابي زيان محمد بن ابي العباس الخبر عن دولة المنتصر بالله السلطان ابي الحسن

أمه: حرة وهى رقية بنت السلطان أبي عنان، صفته: أبيض اللون قائم الانف أسيل الخدين ، بويع بعد خاله موسى بن أبي عنان يوم الجمعة الثالث مسن شهر رمضان سنة ثمان وثمانين وسبعمائة ، وسنه يوم بويع خمس سنيسسن

وخلع يوم الجمعة الخامس عشر من شوال من السنة المذكورة وغرب الى الاندلس مع أبيه فكانت دولته ثلاثة وأربعين يوما تحت استبداد الوزيـــر مسعود عفا الله عنه .

## الحبر عرف دولة السلطات الواثق بالله البي البي البي الفضل بن ابي الفضل بن ابي الفضل بن ابي الحسن

أمه: أم ولد اسمها عسيلة ، صفته: أسود اللون عظيم الخلق رحب الوجه طويل القامة والساقين ممتلى، الانف عظيم الساعدين ، وكان قبل ولايته عند ابن الاحمر بالاندلس في جملة القرابة ، ولما استوحش الوزير مسعود من السلطان موسى بن أبي عنان بعث ابنه يحيى الى ابن الاحمر يسأل منه اعادة السلطان أبي العباس الى ملكه فأخرجه ابن الاحمر من الاعتقال وجاء به الى جبل الفتح يروم اجازته الى العدوة ، فلما توفى السلطان موسى بدا للوزير مسعود في أمره ودس لابن الاحمر في رده وأن يعث اليه بالوائق هذا ورآه أليق بالاستبداد والحجر فأسعفه ابن الاحمر في ذلك ورد السلطان أحمد الى مكانه بالحمراء وجيء بالوائق فحض بجبل الفتح عنده فاجازه الى سبتة ، واتفق أن جماعة من الحاشية انتقضوا على الوزير مسعود ولحقول بسبتة فقدم عليهم الوائق بها ورجعوا به الى المغرب وتقلبوا في نواحيه الى أن بسبتة فقدم عليهم الوائق بها ورجعوا به الى المغرب وتقلبوا في نواحيه الى أن وصلوا الى جبل مغيلة قرب فاس ، فبرز الوزير مسعود في العساكر ونسزل قبالتهم وقاتلهم هنالك أياما ثم وقع الاتفاق على أن يبايع مسعود للوائق بشرط الاستداد فتم العقد على ذلك .

قال في «الجذوة»: بويع السلطان الواثق بالله أبو زيان محمد بن أبي الفضل يوم الجمعة الخامس عشر من شوال سنة ثمان وثمانين وسبعمائة وقام بامره الوزير مسعود بن ماساي ، ثم حدثت الفتنة بين الوزير المذكور وابن الاحمر بسبب أن الوزير طلب منه اعادة سبتة الى الايالة المرينية وكان موسى بن أبي

عنان قد نزل له عنها كما مر وكان طلبه على سبيل الملاطفة فاستشاط ابن الاحمر غضا وأساء الرد فجهز ابن ماساى العساكر لحصار سبتة مع العباس بن عمر ابن عثمان الوسنافي ويحيى بن علال بن آمصمود والرئيس محمد بن أحمد الابكم من بني الاحمر فاستولى عليها ، ثم سرح ابن الاحمر السلطان أبي العباس من اعتقاله وبعثه الى المغرب لطلب ملكه وللتشغيب على ابن ماساى الجاحد لاحسانه ، فعبر السلطان أبو العباس البحر الى المغرب فاحتل سبتة واستولى عليها ، ثم تقدم الى فاس فحاصرها وضيق على ابن ماساى وسلطانه الواثق بالله ، وأهر ع النساس الى الدخول في طاعته حتى من مراكش ، فاستمر الحصار على فاس الجديسة شلائة أشهر ، ثم أذعن الوزير مسعود للطاعة على شرط أن يبقى وزيرا ويغرب سلطانه الى الاندلس فاجيب وخلع الواثق بالله ، ثم خرج الى السلطان أبي العباس فبايعه وتقدم أمامه فدخل دار ملكه يوم الخميس خامس رمضان سنة تسبع وثمانين وسبعمائة ، ولحين دخوله قبض على الواثق بالله فقيده وبعث به الى طنجة فقتل بها بعد ذلك وسنه يوم قتل ثمان وثلاثون سنة وبها قير .

ومن وزرائه: يعيش بن على بن فارس الياباني ومسعود بن رحو بن ماساى، ومن كتابه: منصور بن أحمد بن محمد التميمي ، وأبو يحيى محمد ابن محمد بن أبى القاسم بن أبى مدين ، ومن قضاته: أبو يحيى محمد بن محمد السكاك رحمهم الله تعالى بمنه .

666

الخبر عن الدولة الثانية للسلطان ابي العباس بن ابي سالم بن ابي الحسن

لما دخل السلطان أبو العباس حضرة فاس الجديد في التاريخ المتقدم بويع البيعة العامة في اليوم الثالث من دخوله وهو يوم السبت السابع من رمضان سنة تسع وثمانين وسبعمائة لمضى ثلاث سنين وخمسة أشهر وستة أيام من

خلعه .

ولما ملك أمر نفسه قبض على الوزير ابن ماساى وعلى اخوته وحاشيته وامتحنهم امتحانا بليغا فهلكوا من العذاب ، ثم سلط على مسعود من العذاب والانتقام ما لا يعبر عنه واعتد عليه بما كان يفعله فى دور بنى مرين النازعين عنه اليه ، فانه كان متى هرب منهم أحد عمد الى بيوته فنهبها فامر السلطان أبو العباس بعقابه فى اطلالها فكان يؤتى به الى كل بيت منها فيضرب عشرين سوطا الى أن برح به العذاب وتجاوز الحد ، ثم أمر به فقطعت أربعته فهلك عند قطع الثانية وذهب مثلا للا خرين .

## ظهور محمد بن عبد الحليم بن ابي على بسجلماسة ثم اضمحلاله بعد ذلك

قد قدمنا أن الامير عبد الحليم بن أبي سعيد كان تغلب على سجلماسة ثم غلبه عليها أخوه عبد المؤمن ، وسافر عبد الحليم الى المشرق فهلك في سفرته تلك ، وكان قد ترك ابنه محمدا هذا رضعا فشب متقلبا بين الدول من ملك الى آخر على أن أكثر مقامه انما كان عند أبي حمو صاحب تلمسان ، ولما حاصر السلطان أبو العباس فاس الجديد كان محمد هذا عند العرب الاحلاف ، فلما اشتد الحصار على مسعود بن ماساى دس الى الاحلاف أن ينصبوا محمد ابن عبد الحليم للامر ويجلبوا به على المغرب ليأخذ بحجزة السلطان أبي العباس عنه ففعلوا و دخل محمد بن عبد الحليم سجلماسة فملكها حتى اذا استولى السلطان أبو العباس على فاس الجديدو أوقع بمسعود بن ماساى واخوته خرج محمد بن عبد الحليم عن سجلماسة ولحق باحياء العرب فسارت طائفة منهم معه الى أن أبلغوه مأمنه و نزل على أبي حمو بتلمسان الى أن هلك فسار الى تونس و نزل على صاحبها أبي العباس الحفصى ، ثم ارتحل بعد وفاته الى المشرق لحج الفريضة والله تعالى أعلم .

## نكبة الكاتب ابن ابى عمرو وحركات بن حسون ومقتلهما

كان محمد بن محمد بن أبى عمرو التميمي ، وقد تقدم دكر والده، في دولة السلطان أبي عنان كاتبا عند السلطان أبي العباس في دولته الاولى ، فلما خلع وولى موسى بن أبي عنان تقرب اليه بسالف المخالصة لابيه من أبي عنان فقد كان أعز بطانته كما مر ، فاستخلصه السلطان موسى للشورى ورفع منزلته على منازل أهل الدولة وجعل اليه كتابة علامته على المراسسهم السلطانية كما كان لابيه ، وكان يفاوضه في مهماته ويرجع اليه في أمــوره حتى غص به أهل الدولة وسعى هو عند السلطان موسى في جماعة من بطانــة السلطان أبى العباس فاتى عليهم اانكال والقتل لكلمات كانت تجرى بينههم وبينه في مجالس المنادمة عند السلطان أبي العباس حقدها عليهم ، فلما ظفر بالحظ من السلطان موسى سعى بهم عنده فقتلهم ، وكان القاضى أبو اسحق ابراهيم اليزناسني من بطانة السلطان آبي العباس وكان يحض مع ندمائه فحقد عليه ابن أبي عمرو وأغرى به السلطان موسى فضربه وأطافه ، وجاء بها سنعاء غريبة في القبح ، ثم سفر ابن أبي عمرو عن سلطانه موسى الى الاندلس فكان يمر بمجلس السلطان أبي العباس من محل اعتقاله فلا يلم به وربما يلقاء فلا يحييه ولا يوجب له حقا ، فأحفظ ذلك السلطان أبا العباس فلما رد الله عليه ملكه وفرغ من ابن ماساى قبض على ابن أبى عمرو هذا وأودعه السجن ثم امتحنه بعد ذلك الى أن هلك تحت السياط وحمل الى داره ، وبينما أهله يحضرونه الى قبره اذا بالسلطان قد أمر بان يسحب في نواحي المدينة ابلاغـــا في النكال فحمل من نعشه وقد ربط في رجله حل وسحب في سكك المدينة ثم ألقى على بعض المزابل .

ثم قبض السلطان على حركات بن حسون شيخ العرب وكان مجلبا في الفتنة ، وكان العرب المخالفون من معقل لما أجاز السلطان أبو العباس الى سبتة

وحركات هذا بتادلا، راودو، على طاعة السلطان فامتنع أولا نم أكرهو، وجاءوا به الى السلطان فطوى على ذلك حتى اذا استقام أمره وملك حضرة فــاس الحديد قبض عليه وامتحنه الى أن هلك . والى الله عاقبة الامور .

## اخبار تلمسان و استيلاء السلطان ابي العباس عليها

كان السلطان أبو حمو بن يوسف الزياني قد عاد الى تلمسان وثبت قدمه بها كما قلنا الى أن خرج عليه ابنه أبو تاشفين آخر سنة ثمان وثمانين وسبعمائة فوقعت بينهما حروب وشرق أبوه بدائه ، ثم عادت له الكرة عليه في أخبار طويلة ، فاستمد أبو تاشفين السلطان أبا العباس فامده بابنه الامير أبي فارس ووزير محمد بن يوسف بن علال عقد لهما على جيش كثيف من بني مرين وغيرهم افانتصر أبو تاشفين على أبيه فقتله وبعث برأسه الى السلطان أبي العباس ، ثم تقدم فدخل تلمسان آخر سنة احدى وتسعين وسبعمائية وسعمائي واستمر بها مقيما لدعوة السلطان أبي العباس فكان يخطب له على منابر نلمسان ويبعث اليه بالضرية كل سنة كما شرط على نفسه عند توجيه العساكر معه واستمر على ذلك الى أن مات سنة خمس وتسعين وسبعمائة (\*) ، فتغلب على تلمسان أخوه الامير يوسف بن أبي حمو .

ولما اتصل الخبر بالسلطان أبي العباس خرج من الحضرة الى تازا ومن

<sup>(\*)</sup> و كان نازعه اخولا ابو زيان بن ابى حمو صاحب الجزائر وزحف اليه مرارا فلم يغن شيئا ثم وفد على السلطان ابى العباس متطارحا عيله على الانتصاف من اخيه فاقام عنها مدلا ثم اسعهه وجهز معم عسكرا الى تلمسان منتصف سنة ٧٩٥ فانتهى إلى تازا وهناك اتصل به خبر وفالا ابى تاشفين وحينئذ خرج السلطان ابو العباس من فاس انظر «كشف العربن» للمؤلف

هنا لك بعث ابنه الامير أبا فارس في العساكر الى تلمسان فاستولى عليها وأقام فيها دعوة والده وقر يوسف بن أبي حمو الى بعص الحصون فاعتصم به الى أن كان ما نذكره .

.....

## وصول هدية صاحب مصر السلطان الظاهر برقوق الى السلطان ابى العباس بتازا والسبب في ذلك

....

كان العلامة الرئيس ولى الدين ابن خلدون قد استوطن في آخر عمره مصر القاهرة ونزل من سلطانها بالمنزلة الرفيعة قال رحمه الله: « وكان يوسف ابن على بن غانم أمير أولاد حسين من معقل ثم من أولاد جرار منهم قد حسج سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة ، واتصل بصاحب مصر الملك الظاهر برقوق أول ملوك الجراكسة من الترك قال : فتقدمت الى السلطان المذكور فيسه وأخبرته بمحله من قومه فاكرم تلقيه وحمله بعد قضاء حجه هدية الى صاحب المغرب يطرفه فيها بتحف من بضائع بلده على عادة الملوك ، فلما قدم يوسف بها على السلطان أبى العاس أعظم موقعها وجلس في مجلس حفل لعرضها والمباهاة بها وشرع في المكافأة عليها بمتخير الجياد والبضائع والثياب حتى اذا استكمل من ذاك ما رضه وعزم على بعثها مع يوسف بن على حاملها الاول وانه يبعثه بها من موضع مقامه بتازا اخترمته المنية دون ذلك .



#### وفالا السلطان ابي العباس بن ابي سالم رحمه الله

كانت وفاة السلطان أبي العباس بمحل مقامه من تازا وهو يشــــارف أحوال ابنه أبي فارس ووزيره صالح بن حمو الياباني وكان قد قدمهما لفتح تلمسان والبلاد الشرقية فاصابه حمامه هنالك ليلة الخميس السابع من محرم فاتح سنة ست وتسعين وسبعمائة وحمل الى فاس فدفن بالقلة وسنه يومئذ تسع وثلاثون سنة فكانت دولته الثانية ست سنين وأربعة أشهر ، ومن وزرائه في هذه الدولة:صالح بن حمو الياباني ومحمد بن يوسف بن علال الصنهاجي، ومن حجابه : أبو العباس أحمد بن على القبائلي، ومن كتابه: الشريف أبو القاسم محمد بن عبد الله الحسني السبتي، والقائد محمد بن موسى بن محمود الكردي، ويحيى بن الحسن بن أبي دلامة التسولي، ومن قضاته: القاضي أبواسحق ابر أهيم ن محمد بن ابراهيم اليزناسني : قال في «الجذوة» : وكان السلطان أبو العباس شاعرا مفلقا بديع التشبيه فمن نظمه قوله :

أما الهوى يا صاحبي فألفت وعهدته من عهد أيام الصا ورأيته قوت النفوس وحليها فتخذته دينسا الى ومذهب ولبست دون الناس منه حلـــة كان الوفاء لها طرازا مذهــــا لكن رأيت له الفراق منغصا لا بفراقنا لا مرحس »

ومن أخبار السلطان أبي العباس ما حكاه في «نفح الطيب»: «أن الاديب الكاتب أبا الحسن على ابن الوزير لسان الدين ابن الخطيب كان مصاحـــــا للسلطان أبي العباس هذا ، فحض معه ذات يوم في بستان سح فيه ماء المذاكرة الهتان وقد أبدى الاصيل شواهد الاصفرار وأزمع النهار لما قدم الليل عـــــلى الفرار فقال السلطان أبو العباس لما لان جانبه وسالت بين سرحات البستان جداوله ومذانيه:

يا فاس انبي وايم الله ذو شغف بكل ربع به مغناه يسينسي

وقد أنست بقرب منك يا أملى ونظرة فيكم بالانسس تحيينسي فأجابه أبو الحسن ابن الخطيب بقوله المصيب:

لا أوحش الله ربعا أنت زائره يا بهجة الملك والدنيا مع الدين يا أحمد الحمد أبقاك الآله لنا فخر الملوك وسلطان السلاطين» ومن أخباره أيضا: أن كاتبه أبا زكرياء يحيى بن أحمد بن عبد ألمنان دخل عليه عشاء فقال له: «أنعم الله صاحمولانا» فأنكر السلطان ذلك وظن انه ثمل فتفطن أبو زكرياء لما صدر منه وتدارك ذلك فانشد مرتحلا (\*):

صبحته عند المساء فقال لى ماذا الكلام وظن ذاك مزاحاً فأجبته اشراق وجهك غرنسى حتى توهمت المساء صباحا

الخبر عن دولة السلطان المستنصر بالله ابني فارس عبد العزير البن ابنى ابنى ابنى ابنى ابنى سالم رحمه الله

من الاتفاق الغريب: أن سلطان فاس والمغرب في هذا التاريخ كان اسمه عبد العزيز بن أحمد ، وسلطان تونس وافريقية كان اسمه أيضا عبد العزيز ابن أحمد ، وكانت ولايتهما في سنة واحدة الا أن مدة الحفصي طالت جدا . أم هذا السلطان : أم ولد اسمها جوهر ، صفته : شاب السن ربعة من القوم أدعج العنين جميل الوجه .

لما توفى السلطان أبو العباس بن أبى سالم رحمه الله بتازا كان ابنه أبو فارس هذا بتلمسان فاستدعاه رجال الدولة منها فقدم عليهم بتازا وبايعوه بها يوم السبت التاسع من محرم سنة ست وتسعين وسبعمائة ، ولما تم أمره أطلق أبا زيان بن أبى حمو الزياني وكان معتقلا عنده بفاس لا لتجائه الى أبيه من قبل في خبر ليس تفصيله من غرضا ، وبعثه الى تلمسان أميرا عليها من قبله ، فسار اليها أبو زيان وملكها وأقام فيها دعوة السلطان أبى فارس ، ثم خرج عليه أخوه

انما تمثل بهما

يوسف بن أبى حمو واتصل باحياء بنى عامر بن زغبة وعزم على الاجلاب عليه بهم فسرب أبو زيان فيهم الاموال فقتلوه وبعثوا اليه برأسه فسكنت أحوال تلمسان وذهبت الفتنة بذهاب يوسف واستقامت أمور دولة السلطان أبى فارس قاله ابن خلدون ، وهو آخر ما ورخه من دولة المغرب .

واعلم أن ما نسوقه بعد هذا من الاخبار عن هذه الدولة المرينية لم يسمح لن الوقت بالوقوف عليه في تأليف يخصها أو موضوع يقص أخبارها نسقك وينصها ، وانما تتبعنا ما أثبتناه من ذلك في مواضع ذكرت فيها بحسب التبع لا بالقصد الاول وعلى الله تعالى في الهداية الى الصواب المعول .

#### بقية اخبار السلط\_ان عبد العزيز ووفاته

قالوا: كان السلطان عبد العزيز بن أبى العباس رحمه الله كثير الشفقة رقيق القلب منقبضا عن الغدر متوقفا فى سفك الدماء وكان فارسا عارفا بركض الخيل ويحسن قرض الشعر ويحب سماعه فمن نظمه ، وقد نزل المطر ، يشكر الله تعالى علمه ، قوله :

الله يلطف بالعباد فواجب أن يشكروا في كل حال نعمته فهو الذي فيهم ينزل غيثه من بعد ماقنطوا وينشر رحمته توفى رحمه الله يوم السبت نامن صفر سنة تسع وتسعين وسبعمائة ودفن مع أبيه بالقلة فكانت دولته ثلاث سنين وشهرا ومن وزرائه :صالحبن حمو الياباني ويحيى بن علال بن آمصمود الهسكوري ومن كتابه : يحيى بن الحسن بن أبي دلامةومن قضاته: عبد الحليم بن أبي اسحق اليزناسني رحمهم الله تعالى بمنه .



#### 

هذا السلطان شقيق الذي قبله ، أمه: الجوهر المتقدمة . صفته: أدعج العينين حسن الانف لامي العذار ، بويع بعد أخيه عبد العزيز يوم السبست الثامن من صفر سنة تسع وتسعين وسبعمائة ، وكان التصرف والنقض والابرام في هذه المدة كلها للوزراء وتوفي السلطان المذكور بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء الموفي ثلاثين من جمدي الآخرة سنة ثمانمائة ، فكانت دولته سنة وخمسة أشهر سوى أيام ، ومن وزرائه : صالح بن حمو ويحيى بن علال ، ومن قضاته : عبد الرحيم اليزناسني، ومن حجابه : أبو العباس أحمد بن على القبائلي وفارح بن مهدى العلج والله تعالى أعلم.

وأما أخبار الغنى بالله ابن الاحمر بالاندلس فانه كان أسقط رياسة الجهاد من بنى مرين بها ومحا رسمها من مملكته أيام أجاز عبد الرحمن بن أبى يفلوسن للتشغيب على أبى بكر بن غازى بن الكاس حسبما تقدم . وصارأمر الغزاة والمجاهدين اليه وباشر أحوالهم بنفسه واستمر الحال على ذلك الى أن هلك سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة ، فولى مكانه ابنه أبو الحجاج يوسف وبايعه الناس وقام بامره خالد مولى أبيه وتقبض على اخوته : سعد ومحمد ونصر فكان آخر العهد بهم ولم يوقف لهم بعد على خبر ، ثم سعى عنده فى خالد القائم بدولته وانه أعد السم لقتله وان يحيى بن الصائغ اليهودى طبيب دارهم قد داخله فى ذلك ففتك بخالد وتناوشته السيوف بين يديه لسنة أو نحوها من ملكه ، ثم حبس الطبيب المذكور فذبح فى محبسه ، ثم هلك سنة أو بسعين وسبعمائة لسنتين أو نحوها من ولايته .

وقد وقفت لبعض الاصبنيوليين ، واسمه : منويل باولو القشتيلي ، على كتاب موضوع في أخبار المغرب الاقصى فنقلت منه بعض أخبار لم أجدها الا عنده ( الاستقما ـ رام \_ ال )

وهو وان كان ينقل الغث والسمين والرخيص والثمين الا أن الناقد البصير يميز حصباء من دره ويفرق بين حشفه وثمره عمن ذلك انه حكى عن السلطان أبى الحجاج المذكور ما صورته قال : « كانت مراسلات السلطان المريني يعنى السلطان أبا العباس مع السلطان يوسف بن الغنى بالله صاحب غرناطة حسنة في الظاهر تدل على الموافقة والمحبة وكان المريني في الباطن يحب الاستيلاء على مملكة غرناطة ولما لم يمكنه ذلك بالسيف عدل الى اعمال الحيلة فاهدى الى السلطان أبى الحجاج كسى رفيعة أحدها مسمومة فلسها فهلك لحينه ومع ذلك فلم يدرك المريني غرضه فانه لم يلبث الا يسيرا حتى توفي أيضا » اه ولما توفي أبو الحجاج بويع ابنه محمد بن يوسف وقام بامره القائد أبو عبد الله محمد الخصاصي من ضائع أبيه، قال ابن خلدون: «والحال على ذلك لهذا العهد» ولنذكر ما كان في هذه المدة من الاحداث:

ففي سنة خمسين وسبعمائة كان الوباء الذي عم المسكونة شرقا وغربا على
 ما نبهنا عليه فيما مضي .

وفي سنة خمس وستين وسبعمائة توفي الولى الزاهد أبو العباس أحمد ابن عمر بن محمد بن عاشر الاندلسي نزيل سلا العارف المشهور قال أبو عبد الله بن صعد التلمساني في كتابه ا «النجم الثاقب فيما لاولياء الله من المناقب» الله بن عاشر أحد الاولياء الابدال معدودا في كبار العلماء مشهورا باجابة الدعاء معروفا بالكرامات مقدما في صدور الزهاد منقطعا عن الدنيا وأهلها ولو كانوا من صالحي العباد ملازما للقبور في الخلاء المتصل بحر مدينة سلا منفردا عن الخلق لا يفكر في أمر الرزق ، وله أخبار جليلة وكرامات عجيبة مشهورة عن الحلق لا يفكر في أمر الرزق ، وله أخبار جليلة وكرامات عجيبة مشهورة عظيم الوقار كثير الخشية طويل التفكر والاعتبار ، قصده أمير المؤمنين أبو عنان وارتحل اليه سنة سبع وخمسين وسبعمائة فوقف بابه طويلا فلم يأذن عنان وارتحل اليه سنة سبع وخمسين وسبعمائة فوقف بابه طويلا فلم يأذن وصد اليه فعث اليه بعض أولاده بكتاب كتبه اليه يستعطفه لزيارته ورؤيته فأحابه بما قطع رجاء منه وأياسه من لقائه فاشتد حزنه وقال : « هذا ولى من

أولياء الله تعالى حجبه الله عنا « اه . ومناقب الشيخ ابن عاشر وكراماته كثيرة وقد ألف فيها أبو العباس ابن عاشر الحافى من علماء سلا كتابه المسمى «بتحفة الزائر في مناقب الشيخ ابن عاشر » فانظره .

وفى سنة ست وسبعين وسبعمائة وهى السنة التى قتل فيها ابن الخطيب كان الجوع بالمغرب قال أبو العباس ابن الخطيب القسنطينى المعروف: بابن فنفد فى كتابه «انس الفقير» ما حاصله ا «انه رجع من هجرته بالمغرب الاقصىفى السنة المذكورة الى بلده قسنطينة فاجتاز فى طريقه بتلمسان» قال : وفى هذه السنة كانت المجاعة العظيمة وعم الخراب المغرب فأقمت بتلمسان نحو شهر أنتظر نسسر سلوك الطريق فالتجأت الى قبر الشيخ أبى مدين ودعوت الله عنده فوقع ما أملته وارتحلت بعد أيام يسيرة فرأيت فى الطريق من الخير ما كان بعجب منه من شاهده ، وكان أمر الطريق فى الخوف والجوع بحيث أن كل من نقدم عليه يتعجب من وصولنا سالمين ، ثم عند ارتحالنا من عنده يتأسف من يسمعنا ضرب الاكف خلفنا تحسرا علينا حتى انتهى سفرنا على وفق اختدارنا والحمد لله » .

وفى سنة ثمان وسبعين وسبعمائة توفى الشيخ الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمر ان الفنز ارى السلاوى المعروف بابن المجراد صاحب «لامية الجمل» «وشرح الدرر» وغيرهما من التآليف الحسان ، قسان صاحب «بلغة الامنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة فى الدولة المرينية مسن مدرس وأستاذ وطبيب» فى حق الشيخ المذكور: «كان محدثا حافظا راوية له معر فة بالرجال والمغازى والسير وكان رجلا صالحا حسن السيرة صادق اللهجة انتفع به الناس وظهرت بركته على كل من عرفه أو لازم مجلسه أو قرأ عليه من صغير أو كبير » قال: « وذلك عندنا معروف بسبتة مشهور بين أملها وانتقل الى بلده سلا وتوفى بها فى السنة المذكورة » قلت ،: وقبره مشهور بها الى الآن وعليه قبة صغيرة وهو من مزارات سلا خارج باب المعلقة منها عن يمين الخارج على نحو غلوة وأهل سلا يسمونه سيدى الامام السلاوى رحمه الله ورضى عنه

وفي سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة توفي الشيخ الامام العارف المحقق اللهاني أبو عبد الله محمد بن ابراهيم النفزي المعروف بابن عباد شارح(الحكم العطائية)وأحد تلامذة الشيخ ابن عاشر المذكور آنفاء قال صاحبه وأخوه في الله الشيخ أبو زكرياء السراج في حقه مانصه: «كان حسن السمت طويل الصمت كثير الوقاروالحياء جميل اللقاء حسن الخلقوالخلقءالىالهمة متواضعا معظما عندالخاصة والعامة ، نشأ ببلدة رندة على أكمل طهارة وعفاف وصيانة وحفظ القرآن وهو أبن سبع سنين ، ثم اشتغل بعد بطلب العلوم النحوية والادبية والاصوليـــــة والمباحثة عن الاسرار الالهية حتى أشير اليه وتكلم في علوم الاحوال والمقامات والعلل والآفات وألف فيها تا ليف عجيبة وتصانيف بديعة غريبة ، وله أجوبة كنيرة في مسائل العلوم نحو مجلدين ، ودرس كتبا وحفظها كلها أوجلها » الى أَنْ قَالَ : « وَلَقِي بَسَلَا الشَّبِيخُ الْحَاجِ الصَّالَحِ السِّنِي الزَّاهِدِ الْوَرَعِ أَحْمَدَ بن عاشر وأقام معه ومع أصحابه سنين عديدة قال رحمه الله: «قصدتهم لوجدان السلامة معهم»، وتوفى رحمه الله بفاس بعد صلاة العصر من يوم الجمعة ثالث رجب من السنة المذكورة وحض جنازته السلطان أبو العباس بن أبي سالم فمن دونه وهمت العامة بكسر نعشه تبركا به رحمه الله ورضي عنه .

ومن فوائده التي نقلها عن شيخه ابن عاشر ما ذكره في رسائله قال : «كنتقد ما خرجت في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم صائماالي ساحل البحر فوجدت هنالك سيدى الحاج أحمد بن عاشر رحمه الله ورضى عنب وجماعة من أصحابه ومعهم طعام يأكلونه فأرادوا مني الاكل فقلت : اني صائم فنظر الى سيدى الحاج نظرة منكرة وقال لى : « هذا يوم فرح وسرور يستقبح في مثله الصوم كالعيد» فتأملت قوله فوجدته حقا وكأنه أيقظني من النوم » اه واعلم انه في آخر هذا القرن الثامن تبدلت أحوال المغرب بل وأحوال المشرق ونسخ الكثير من عوائد الناس ومألوفاتهم وأزيائهم . قال ابن خلدون في مقدمة تاريخه بعد أن ذكر أن الاحوال العامة للا قاق والاجال والاعصار هي أس المؤرخ الذي تنني علمه أكثر مقاصده ما نصه : « وأما لهذا العهد وهو

آخر المائة الثامنة فقد انقلت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه وتبدليت الجملة ، واعتاض من أجيال البربر أهله على القدم بمن طرأ فيه من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب بما كثروهم وغلبوهم وانتزعوا منهم عامــــة الاوطان، وشاركوهم فيما بقي من البلدان بملكتهم وبأسهم ، هذا الى ما نزل بالعمران شرقًا وغربًا في منتصف هذه المائمة الثامنة من الطاعون الحارف الذي تحيف الامم وذهب باهل الجيل وطوى كثيرا من محاسن العمران ومحاها ، وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها فقلص من ظلالها وفـــــل من حدها وأوهن من سلطانها وتداعت الى التلاشي والاضمحلال أحوالها نم وانتقص عمران الارض بانتقاص البشر فخربت الامصار والمصانع ، ودرست اسل والمعالم ، وخلت الديار والمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب لكن على نسبته ومقدار عمرانه ، وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر بالاجابة واللـــه وارث الارض ومن عليها ، واذا تبدلت الاحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله وتحول العالم بأسره وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محـــدث ، الى آخر كلامه رحمه الله، فافهم هذه الجملة وتفطن لاحوال الدول التي سردنا أخارها فيما مضي وأحوال التي نسرد أخارها فيما بعد وتأمل الفرق بين ذلك والسبب فيه والله تعالى الموفق للصواب بمنه .



#### الخبر عن دولة السلطان ابي سعيد عثمان بن ابي العباس ابن ابي سالم

هذا السلطان هو ثالث الاخوة الاشقاء من بنى أبى العباس الذين ولوا الامر من بعده ولاء. أمه: الجوهر أم أخويه قبله. بويع بعد صلاة العصر له من يوم الثلاثاء الموفى ثلاثين من جمدى الآخرة سنة ثمانمائة وسنه يومئذ ستعشرة سنة وكان النقض والابرام وسائر التصرفات فى دولته للوزراء والحجباب والسلطان متفرغ لاستيفاء لذاته ، ومن أكبر حجابه : أبو العباس القبائلي الذى نذكر خبره الآن .

#### حجابة ابي العباس القبائلي و نكبته ومفتله والسبب في ذلك (\*)

بيت بنى القبائلى بيت مشهور فى الوزارة والحجابة والكتابة من لـــدن الدولة الموحدية بمراكش الى هذا التاريخ ، وكان الرئيس الفقيه أبو العباس أحمد بن على القبائلى كاتبا مشهورا وحاجبا مذكورا وكان قد بذ الاقران وتصدر على الاعيان وبلغ من الجاه ونفوذ الكلمة مبلغا عظيما ، وكان يحابى بالخطط السلطانية الاقارب والارحام لا يعدل بها عمن سواهم فاضطغنت عليه القلوب وكثرت فيه السعايات الى أن نفذ أمر الله فأوقع به السلطان أبو سعيد وقعة شنعاء كان من خبرها: انه كان للحاجب المذكور ولد اسمه عبد الرحمن وكان من فضلاء وقته ، وكان لعبد الرحمن هذا ولد اسمه على وكان من نجباء الابناء فكان لجده أبى العباس لذلك ميل اليه ومحبة وافتتان به ، فاتفق أن

<sup>(\*)</sup> انظر ترجمةالقبائلي هذا في «الضو ، اللامع» للسخاوي و لابد، بقدافاد ج ١ صفحة ٤٧

مرض هذا الحافد ذات يوم فنزل جده أبو العباس من الحضرة بفاس الجديد لعيادته بدار ولده عبد الرحمن من عدوة القرويين من فاس القديم وكانت الدار بزنقة الجيلة من الطالعة فبات الشيخ عند حافده تلك الليلة ، وكان منذ ولي خطة الحجابة لم يغب عن دار الملك ليلة واحدة بل كان يأخذ في ذلك بالحزم بحيث يسد أبواب الحضرة ويفتحها ويباشر سائر الامور السلطانية ينفسه ، فلما أراد الله انفاذ قدره غطى على عقله وبصره فتساهل في تلك إلليلة وبعث ولده أبا القاسم ليقوم مقامه في غلق الابواب وفتحها مع صاحب السقيف ومساهمه في القيام بالامور السلطانية أبي محمد عبد الله الطريفي الاتبي ذكره فغلقا الابواب على العادة ، ولما كان الصباح من الغد تقدم الولد أبو القاسم لاخذ المفاتيح من دار الخلافة فأخرجت اليه وتولى فتح الابواب وحده دون أن يحض الطريفي المشارك له في ولاية السقيف، فلما جاء أبو محمد المذكور ورأى الابواب مفتحة بدون حضوره أخذه من ذلك ما قدم وما حدث وأسرها في نفسه حتى اذا كان المساء وحض الوقت المعهود لغلق الابواب طلع للحضرة ولد آخر من ولد الحاجب القبائلي يعرف بأبي سعيد فبإدر أبو محمد فسد الابواب في وجهه قبل أن يصل اليه وأمسك المفاتيح عنده واستبد بها فطلب منه أبو سعيد أن يفتح له الباب فتجهمه وامتنع وكأنه أمر دبر بليل ، ثم تقـــدم القائد أبو محمد المذكور الى السلطان أبي سعيد فاعلمه بما اتفق له مع أولاد الحاجب فأوعز اليه السلطان أن لا يفتح الباب بعد غلقه الا وقت فتجه المعتاد وزاد في الوصية بان لا يفتح ولا يغلق الا بمحضر السعيد ابن السلطان أبي عامر رحمه الله . ولما رجع أبو سعيد الى والده بعدوة القرويين من فاس أعلمه بما اتفق له مع القائد الطريفي فامتلا عيظا وقامت قيامته وكانت فيه دالة على السلطان فتخلف عن الحضور ولم يذكر ما قالته الحكماء: ( اذا عاديت من يملكك فلا تلمه انه يهلكك )، ثم استعطفه السلطان فأبي أن يعطف ثم بعث اليه بسراءة بخطه ليزيل ما بصدره من الموجدة فكتب الحاجب جوابها ، وأقسم أن لا يطأ بساطا فيه فارح بن مهدى العلج وكان فارح هذا بعين التجلة من السلطان فلما وقف السلطان أبو سعيد على جواب الحاجب حمى أنفه وأظلمت الدنيا

في عينيه وأمر بالايقاع بالحاجب في الحين فذبح هو وولده عبد الرحمن يوم الخميس الموفى ثلاثين من شوال سنة اثنتين وثمانمائة ، وكان عبد الرحمن هذا فاضلا شاعرا فمن شعره في الغزل قوله :

أتسمع في الهوى قول اللواحي وقد أبصرت خشف بني رياح غزال خلف الصب المعنى من الوجد المبرح غير صاح وقد قتلت ولا اثم عليها مراض جفونه كل الصحاح يقول ولحظه بالعقل يزرى على م تطيل وصفى وامتداحي فقلت فنون سحر فيك راقب قضت للقلب بالعشق الصراح جينك والمقلد والثنايا صاح في صباح في صباح في المناهدة المناهدة والثنايا

وبقى الحافد أبو الحسن على بن عبد الرحمن المذكور مرتبا في جملة الكتاب وكان فاضلا شاعرا أيضا ولما مرض السلطان أبو سعيد في شعبان سنة سبع وثمانمائة وصح من مرضه وهنأته الشعراء بقصائد كثيرة فكان من جملتهم أبو الحسن المذكور فقال ا

هنياً لنا ولكل الانام امام أقام رسوم العسلا به قرت العين لما بدا وهل هو الا كبدر الدجل ويظهر طورا فيجلو بله أو الليث يعكف في غيله أمولاي عثمان بحر الندي لقد رفع الله مقدار كلم أمولاي عبدك قد ضره وأضحى كثيبا لابعاد كلم فكن راحما يا امام السوري لعل الذي ناله ينقضي فأيدك الله بالنصر ما

براحة فخر اللوك الهمام وحل من المجد أعلى السنام صحيحا وما ان به من سقام يوارى قليلا وراء الغمام عن الناسياط حساجى الظلام فتحذر منه السباع اهتجام فنفسى الفداء لكم من امام أفول رضاكم وبعد المرام مشوقا لتقبيل ذاك المقام عطوفا بمملوكك المستهام وتشمل منك هبات جسام وترنم فوق الغصون حمام

### حجابة فارح بن مهدي و اوليته وسيرته

قال ابن خلدون: « فارح بن مهدى من معلوجي السلطان يعني أبا العباس وأصله من موالى بنى زيان ملوك تلمسان » اه. وقال في «الحذوة» : «هو من موالى السلطان أبي سعيد بن أبي العباس » . ولا منافاة بين الكلامين والله أعلم. ولما قتل أبو العباس القبائلي ولى الحجابة من بعده فارح بن مهدى هذا.قال في «الجذوة»: ولم يكن من أهل العلم لكنه كان شيخا مجربا للامور عارفا مجيدا في التدبير قد أعطى الرياسة حقها والخطط مستحقها وكان ممسكا عنانه فلا يميل مع نفسه ولا يسحب أردانه ولا يوحش سلطانه موسوما عند الخلافسة بالامانة ملحوظا لديها بعين المروءة والصيانة . وكان السلطان أبو سعيد يعتني به لاجل كبر سنه وتربيته الحرة: آمنة بنت السلطان أبي العباس (\*) كانت تبدي له وجهها في حالي صغرها وكبرها فكانت له بذلك مزية لم تكن لغيره .بهذاذكره التاورتي ولعل فيه تعريضا بالحاجب قبله . ولما تكلم أبو عبد الله محمد العربي الفاسي في كتابه: «مرآة المحاسن» على مدينة تيجساس وصفها بقوله : «انهافي شرقي نطاوين على مسيرة يوم منها في موضع كثير الحجارة والصخر في سفح جبل من غربيها وتحتها من شمالها جرف كنير الصخر عظيمه على مكسر موج البحر ولها نهر نفاع يجلب اليها منه جدول ولها بسيط تركبه الجداول من كل جهة فتسقى الزرع والكتان والثمار فأهلها في أمن من القحط «الىأنقال: «ولم تزل عامرة الى حدود ثمانمائة فجلا عنها أهلها بسب جور فارح بن مهدى الوالى عليها من قبل بني مرين فخلت من سكانها وانتقلوا الى القبائل وغيرها ولم يزل سورها ماثلا الى الا من اه: قلت: وفي هذه المدة خربت تطاوين القديمة أيضًا فزعم منويل في تاريخه : أن قراصين المسلمين من أهل تطاوين وغيرهم كانت تغير على سواحل اصانيا وتغنم مراكبها ولما كانت سنة ألف وأربعمائة مسيحية الموافقة لسنة ثلاث وثمانمائة هجرية بعث الطاغية الريكي الثالب شكوادرة لغزو تطاوين ومراكبها فانتهت الى وادى مرتبل وأفسدت قراصين (\*) آمنة الرينية التي ينسب البها الستان (للمؤلف)

المسلمين التى به ثم نزلت عساكر الاصبنيول للبر فاقتحمت مدينة تطاوين بعد أن جلا أهلها عنها وخربتها وعائت فيها وبقيت خربة نحو تسعين سنة ثم جدد بناؤها على يد الرئيس أبى الحسن على المنظرى الغرناطى كماسيأتى . وكانت وفاة فارح بن مهدى فى الثانى والعشرين من ربيع الاول سنة ست وثمانمائة والله تعالى أعلم .

## حجابة ابى محمد الطريفي وسيرته

لما توفى الحاجب فارح بن مهدى ولى الحجابة من بعده أبو محمد عبد الله الطريفى وكان من فضلاء الحجاب وهو الذى بنى مسجد السوق الكبير بفاس الجديد وحبس عليه كتبا كثيرة فكان ذلك من حسناته الباقية نفعه الله بقصده .

#### 999

حدوث الفتنة بين السلطان ابني سعيد والسلطان ابني فارس الحفصى والسبب في ذلك

لا توفى السلطان أبو العباس الحفصى صاحب تونس ولى الامر من بعده ابنه أبو فرس المذكور فوزع الوظائف من الامارة والوزارة وولاية الاعمال على الخوته فاعتضد بهم ، وكان من جملتهم أخوه أبو بكر بن أبى العباس بقسنطينة فنازعه بها ابن عمه الامير أبوعبد الله محمد بن أبى زكرياء الحفصى صاحب بونة وألح عليه فى الحصار فصمد اليه السلطان أبو فارس الحفصى وأوقع به على سيبوس وقعة شنعاء انتهت به هزيمتها الى فاس مستصر خا صاحبها ، وهو يومئذ أبو فارس المريني، فأقام أبو عبد الله بفاس الى سنة عشر و ثمانمائة فى دولة السلطان أبى

سعيد فاتفق أن فسد ما بين السلطان أبي فارس الحفصي وبين اعراب افريقية من سليم فقدمت طائفة منهم حضرة فاس مستنجدين السلطان أبا سعيد عملي صاحبهم أبي فارس فألفوا عنده الامير أبا عبد الله المنهزم بسيبوس كمامرء فعقد له السلطان أبو سعيد على جيش من بني مرين وغيرهم وبعنه مع العرب فلما انتهى الى بجاية تلقته اعراب افريقية طائعة وهون عليه المرابط شيخ حكيم منها أمر تونس فرد الجيش المريني وقصدها بمن انضم اليه من الحشود فأخذ بجاية من أبي يحيي وفر في البحر، وعقد أبو عبد الله عليها لابنه المنصور ثم زحف الى السلطان أبي فارس فخالفه الى بجاية فافتكها من يد ابنه المنصور ووجه به مع جماعة من كبار أهلها معتقلين الى الحضرة ، وعقد عليها لاحمد ابن أخيـــه ونهض لقتال ابن عمه أبي عبد الله المذكور فنزع المرابط عنه الى السلطان أبي فارس لعهد كان بينهما، فانفض جمع أبي عبد الله وقتل واحتز رأسه ووجهه السلطان أبو فارس مع من علقه بباب المحروق احد ابواب فاس اغاظة للسلطان أبي سعيد وذلك سنة اثنتي عشرة وثمانمائية . ثم تحرك السلطان أبو فارس الى جهة المغربقاصدا أخذ الثار من السلطان أبي (\*) سعيد فستولى على تلمسان ثم قصد حضرة فاس فلما شارفها جنح السلطان أبو سعيد الى السلم فوجه اليه بهدايا جليلة فقبل ذلك أبو فارس وكافأ عليه وانكفأ راجعا الى حضرته مولحقته في طريقه ببعة أهل فاس وانتظم له ملك المغرب وبايعه صاحب الاندلس أيضا قاله صاحب " الخلاصة النقية " وهو الاديب أبو عبد الله محمد الباجي أحد كتاب الدولة التركية بتونس.

<sup>(\*)</sup> كان زحف ابى فارس الى المغرب سنة ٨٢٧ كـما عند الزركشى صبحة ١١٠ وهلك ابو سعيد سنة ٨٢٣ وعليه فاز، السلطان الرينى الماخوذ منه الثار هو احد الملوك الذين تعاقبوا على مملكة المغرب قبل السلطان عبد الحق كما يعلم تحقيق ذلك فى تاليفنا الموضوع في تاريخ المغرب فراجعه تستفد والله اعلم للمؤلف

### استيلاء البر تقال على مدينة سبتة اعادها الله

كان جنس البرتقال وهو البردقيز في هذه السنين قد كثر بعد القلة واعتز بعد الذلة وظهر بعد الخمول وانتعش بعد الذبول فانتشر في الاقطار وسما الى تملك الامصار فانتهى الى أطراف السودان بل وأطراف الصين على ما قيل وألح على سواحل المغرب الاقصى فاستولى في سنة ثمان عشرة وثمانمائة على مدينة سبتة أعادها الله بعد محاصرته لها حصارا طويلا موسلطان المغرب يومئذ أبو سعيد بن أحمد صاحب الترجمة ، وسلطان البرتقال يومئذ خوان الاول

وذكر منويل في تاريخه : أن سلطان المغرب يومئذ عبد الله بن أحمد أخو أبي سعيد المدكور وسيأتي كلامه بتمامه .

وذكر صاحب «نشر المثانى»: في كيفية استيلاء البرتقال على سبتة فصة نسبه قصة قصير مع الزباء قال: « رأيت بخط من يظن به التثبت والصدق أن النصاري جاءوا بصناديق مقفلة يوهمون أن بها سلعا وأنزلوها بالمرسي كعادة المعاهدين وذلك صبيحة يوم الجمعة من بعض شهور سنة ثمان عشرة وثمانمائة وكانت تلك الصناديق مملوءة رجالا عددهم أربعة آلاف من الشباب المقاتلة فخرجوا على حين غفلة من المسلمين واستولوا على البلد وجاء أهله الى سلطان فاس مستصر خين له، وعليهم المسوح والشعر والوبر والنعال السودر جالاونساء وولدانا فانزلهم بملاح المسلمين ثم ردهم الى الفحص قرب بلادهم لعجزه عن نصر تهم حتى تفرقوافي البلادوالامر للهوحده قال: «وسمعت من بعضهمأن الذي جر أالنعاري على ارتكاب تلك المكيدة هو أنهم كانوا قد قاطعوا أمير سبتة على أن يفوض اليهم التصرف في المرسى والاستبداد بغلتها ويذلوا له خراجا معلوما في كل سنسة فكان حكم المرسى حينئذ لهم دون المسلمين ولو كان المسلمون هم الذين يلون فكان حكم المرسى ما تركوهم ينزلون ذلك العدد من الصناديق مقفلة لا يعلمون ما فيها والله أعلم بحقيقة الامر » .

ولما استولى البرتقال على سبتة اعتنى بها وحصنها واستمرت في ملكتهم مدة تزيد على مائتين وخمسين سنة تم ملكها منهم طاغية الاصبنيول في سبيل مهادنة وشروط انعقدت بينهم بمدينة أشبونة في حدود الثمانين وألف ، وأخبار السلطان أبي سعيد كثيرة ، وقد أرخ دولته وسيرته الكاتب أبواسحق ابراهيم بن أحمد التاورتي رحمه الله . وتوفي السلطان المذكور سنة ثلاث ذكره في «جذوة الاقتباس» .وقد ذكر منويل في أمر أبي سعيد ووفاته ما يخالف هذا ، قال : « لما كانت دولة السلطان أبي سعيد المريني كان المسلمون أهل جبل طارق قد سئموا ملكة ابن الاحمر صاحب غرناطة وتحققوا بان المريني أقوى منه شوكة وأقدر على تخليصهم مما عسى أن ينالهم به الاصبنيول من حصــــار ونحوه ، فيعثوا اليه يخطبون ولايته ويعرضون عليه الدخول في طاعته ان هو أمدهم بما يدفعون به في نحر ابن الاحمر فأعجب أبا سعيد ذلك وللحين بعث اليهم أخاه عبد الله بن أحمد المعروف بسيدى عبو ومعسه طائفة من الجيش امدادا لهم وكان قصد أبى سعيد ببعث أخيه عبد الله الحصول على احدى الفائدتين: اما فتح جسل طارق ان كان الظهور له ، أو الاستراحة منه ان كان عليه ، لانه كان يشوش عليه فحاء الاخ المذكور حتى نزل بازاء جبل طارق ففتح أهل البلد الباب وأدخلسوه وأدخلوا جنده ، وتحصن قائد الغرناطي وعسكره بقلعة الحبل وطير الاعلام بذلك الى صاحبه ، فبعث الله جشا قويت به نفسه فنزل من القلعة وانضم اليه مدده وقاتلوا جيش المريني فهزموه ، وقبضوا على عبد الله باليد وعلى جماعة من أصحابه وبعثوا بهم أسرى الى صاحب غرناطة ، فعمد صاحب غرناطة الى عد الله وأنزله في محل معتبر وأحسن اليه ، فتخلف ظن السلطان أبي سعيد فيما كان يحب لاخيه من التلف وغاظه فعل ابن الاحمر معه من الاحسان والابقاء عليه ، ثم ان أبا سعيد دبر حيلة بان بعث من قبله رجلا الى أخيه ليسقيه السم ويستريح منه ، مع أن غوغاء أهل المغرب وقبائله المنحرفة عن السلطان كانوا قد تشوفوا لقدومه عليهم وقيامهم معه ، فيطلت حيلة أبي سعيد في السمولم يحصل على طائل. ثم ان ابن الاحمر اتفق مع عبد الله على أن يمده بالعسكر والمال الله ذلك وأمده ابن الاحمر وسرحه الى المغرب، فلما احتل به تبعه عدد وافر من قبائله الذين كانوا مستثقلين لوطأة أبي سعيد ، فنهض اليه أبو سعيد فكانت الكرة عليهورجع مفلولاً في يسير من الجند الى فاس فتقبض عليه أهلهـــــا وسجنوه وأعلنوا بنصر أخيه عبد االمه ، وفتحوا الباب فدخل الحضرة واستولى عليها وتم أمره ، وسجن أخاه أبا سعيد الى أن مات ». قال : « ولما استقل عبد الله بأمر المغرب كله هدأت الرعية واستقامت الاحوال ، الا انه تكدر عيشه بذهاب سبتة التي استولى عليها طاغية البرتقال خوان الاول بعد ما حاصرها أشد الحصار ، وكان ذلك على السلطان من أعظم النحوس ، وتكدر المسلمــون غَاية لفوات هذه المدينة العظيمة منهم . ثم ثاروا على السلطان عبد الله واعتورته إرماحهم حتى فاظ ، ولما قتل تنازع الملك بعده اثنان من اخوته ، وبعد قتال شديد ولم ينتصف احد منهما من صاحبه اتفق أهل الحل والعقد على أن يولواعد الحق بن أبي سعد » اه كلام منويل . وهذا السلطان عبد الله الذي زاده منويل بين أبي سعيد وعبد الحق لم يذكره صاحب « جذوة الاقتباس » ويبعد أن يكون هذا الخبر الذي ساقه منويل لا أصل له والله أعلم بحقيقة الامر.

ومن جملة حجاب السلطان أبى سعيد الرئيس أبو فارس عبد العزيز بن أحمد الملياني . قال في «الجذوة»: «أصله من زرهون وتولى حجابة السلطان الذكور » قال : « فعدر مولاه ومخدومه ، وهتك ستره ، وخرب داره وعبث بحريمه ، وقتل أولاده واخوانه » ورفع الاذناب ، وحط الرؤساء ، وكيان فساد المغرب على يده ، وقد ذكره التاورتي فاتني عليه . قال في « الجذوة » : « ووجدت في طرة ذمه و تنقيصه » والله أعلم .

ومن وزراء السلطان أبى سعيد: صالح بن حمو اليابانى ، ويحيى بسن علال بن آمصمود الهسكورى ، وقد تقدم ذكرهما ، ومن كتابه :الفقيه الاديب أبو زكرياء يحيى بن أبى الحسن بن أبى دلامة ، وكان صاحب العلامة عند السلطان المذكور ، وممن شهد له أهل عصره بالتبريز فى النظم الفائق . ثم

ابنه محمد من بعده ، ومن قضاته : الفقيه أبو محمد عبد الرحيم بن ابراهيـــم اليزناسني وقد تقدم ذكره ، والله تعالى أعلم .

# الخبر عن دولة السلطان عبد الحق بن اببي سعيد بن اببي العباس ابن اببي سالم المريني رحمه الله

هذا السلطان هو آخر ملوك بنى عبد الحق من بنى مرين ، وهو أطولهم مدة ، وأعظمهم محنة وشدة ، وهو أبو محمد عبد الحق بن أبى سعيد عثمان ابن أبى العباس أحمد بن أبى سالم ابراهيم بن أبى الحسن على بن أبى سعيد عثمان بن أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق الزناتي المريني ، أمه علج الصنيولية على ما ذكره منويل ، وفي أيامه ضعف أمر بنى مرين جدا وتداعى الى الانحلال وكان التصرف للوزراء والحجاب شأن دولة أبيه من قبله على ما ذكره .

## زحف البرتقال الى طنجـة ورجوعهم عنهـا بالخيبـة

قال منويل: «كان لطاغية البرتقال خمسة اخوة شجعان ، فأرادوا أن يدركوا فخرا باستيلائهم على ثغر من ثغور المغرب ، يضفونه الى سبسة ويوسعون به ما ملكوه من أعمالها ، فركبوا قراصينهم في ستة آلاف عسكرى ونزلوا بسبتة . ثم زحفوا الى طنجة سنة احدى وأربعين وثمانمائة وحاصروها وضقوا على أهلها ثم عاجلهم سلطان فاس وسلطان مراكش وأرهقوهم عن فتحها وأوقعوا بهم وقبضوا على كبير عسكرهم فرناندو وجماعة من أصحابه

وعادوا بهم أسرى الى فاس ، فلما صارت عظماء البرتقال في يد المسلمين وأسرهم جنحوا الى السلم فسالمهم المسلمون على أن يردوا لهم سبتة ويسرحوا لهم كبيرهم وأصحابه الذين معه ، فرضى البرتقال بذلك وانعقد الصلح عليه ثم كان من قدر الله أن هلك كبير البرتقال الذي وقع الشرط عليه في سجن فاس واستمرت سبتة في يد العدو وعد ذلك من سوء بخت المسلمين والامر لله وحده » .

وقد ذكر صاحب « المرآة » : أن البرتقال استولى على طنجة سنة احــــدى وأربعين وثمانمائة وهو غير صواب ، وانما كان الحصار فقط . والله تعالى أعلم .

## اخبار الوزراء والحجاب وتصرفاتهم

كان من جملة وزراء السلطان عبد الحق الوزير صالح بن صالح بن صالح بن صالح بن حمو الياباني ، قالوا : وهو الذي أوقع بالفقيه القاضي أبي محمد عبد الرحيم ابن ابراهيم اليزناسني قتله ذبحا سنة أربع وثلاثين وثمانمائة . ومسن وزراء السلطان المذكور الوزير أبو زكرياء يحيي بن زيان الوطاسي . قالوا : وفي سنة ست وأربعين وثمانمائة غزا الوزير المذكور الشاوية ، وكانسوا قد تمردوا على الدولة وأغضل داؤهم ففل الوزير المذكور جمعهم وخرب منازلهم ثم كانت وقاته سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة ، قتله عرب انقاد على سبيل الغدر قعصا بالرماح وحمل قتبلا الى قاس فدفن بالقلة خارج باب الجيسة . وولى الوزارة بعده على بن يوسف الوطاسي ، قالوا : فكانت أيامه مواسم الميانته وصيانته وحفظه أمور الملك ورفقه بالرعية مع العدل وحسن الادارة ، ثم توقى بتامسنا خامس رمضان النشة أو التي قبلها استولى البرتقال على قصر المجاز وهو المعروف بقصسر السنة أو التي قبلها استولى البرتقال على قصر المجاز وهو المعروف بقصسر

مصمودة والقصر الصغير وهو الآن خراب . والله أعلم .

# وزاراة يحيى بن يحيى الوطاسي ومقتله ومقتل الوطاسيين معه والسبب في ذلك

لما توفي الوزير على بن يوسف رحمه الله قدم للوزارة بعده أبو زكرياء يحيى بن يحيى بن عمر بن زيان الوطاسي، قالوا: فكانتولاية هذا الوزير هي مدأ الشر ومنشأ الفتنة ، وذلك انه لما استقل بالحجابة أخذ في تغيير مراسم الملك وعوائد الدولة ، وزاد ونقص في الجند ونقض جل ما أبرمه قبله الوزراء ، وعامل الرعية بالعسف ومن جملة ما نقم عليه انه عزل قاضي فاس الفقيه أبا عبد الله محمد بن محمد بن عيسى بن علال المصمودي وقدم مكانه الفقيه يعقوب التسولي (\*): وكان المصمودي من الدين وتحري المعدلة بمكان، فلما رأى السلطان عبد الحق فعل الوزير واستحواذه على أمور الدولة وتبين له أن الوطاسيين قد التحفوا معه رداء الملك وشاركوه في بساط العز وكادوا يغلبونه على أمره سطا بهم سطوة استأصلت جمهورهم الامن حماه الاجل منهم فتقبض على الوزير يحيى وعلى أخويه أبي بكر وأبي شامة وعلى عمهم فارس ابن زيان وقريبهم محمد بن على بن يوسف وأتى الذبـــح على جميعهـــم واستمر البحث عن محمد الشيخ ومحمد الحلو أخوى الوزير المذكور فلم يوجدا لذهاب الشيخ في ذلك اليوم المصيدو اختفاء الحلوعند قيام الهيعة، فكان ذلك من لطف الله بهما ، واتصل بهما ما جرى على عشيرتهم وبني أبيهم فذهبا الى منجاتهما وكان من أمرهما ما نذكره . وكانت هذه الحادثة الصماء بعد مضيى سبعين يوما من وزارة يحيى بن يحيى المذكور ، وصفا للسلطان عبد الحق

<sup>(</sup>خ)راجع «در تالحجال» ج ۱ ص ۲۲۰ فقد ذكر ان الذي قدم للقضاء بعدلا هو ابو عبد الله عدد الله المكناسي .

أمره ورأى أن قد شفا نفسه من الوطاسيين ونقى بساط حضرته من قضفهم ، وأبرأ جسم ملكه من مرضهم والله غالب على أمره .

### رياسة اليهوديين هرون وشاويل وما نشأ عن استبدادهما من المحنة والفتنة

قالوا: كان السلطان عبد الحق منذ أوقع ببنى وطاس لم تسمح نفسه باعطاء منصب الوزارة لاحد ، ثم نما اليه أن العامة وكثيرا من المخاصة قد نقموا عليه ايقاعه بالوطاسيين ، وأن أذنهم صاغية الى محمد الشيخ صاحب آصيلا ، وكان قد استولى عليها بعد فراره حسبما نذكر ، وربما شافهه البعض منهم بذلك . فولى عليهم اليهوديين المذكورين تأديبا لهم وتشفيا منهم زعموا فشرع اليهوديان في أخذ أهل قاس بالفرب والمصادرة على الاموال ، واعتز اليهود بالمدينة وتحكموا في الاشراف والفقهاء فمن دونهم ، وكان اليهودي هرون قد ولى على شرطته رجلا يقال له : الحسين لا يألو جهدا في العسف واستلاب الاموال ، واستمر الحال على ذلك والناس في شدة .

وفى سنة سبع وستين وثمانمائة انتزع الاصبنيول جبل طارق من يد ابن الاحمر ·

#### استيلاء البر تقال على طنجة

ثم فى سنة تسع وستين وثمانمائة استولى البرتقال على طنجة ، زحفوا اليها من سبتة فى ألوف من العساكر واستولوا عليها واستمرت بايديهم أكثر من مائتين وخمس سنين ثم بذلوها لطاغية النجليز سنة أربع وسبعين وألف فى سبيل المهاداة والصهر الذى انعقد بينهما كما سيأتى .

### مقتل السلطان عبد الحق بن ابي سعيد والسبب في ذلك

ثم ان اليهودي عمد الى امرأة شريفة من أهل حومة البليدة فقيض عليها والبليدة حومة بفاس. قالوا: وكانت بدار الكومي قرب درب جنارة فانحي عليها بالضرب ، ولما ألهبتها السياط جعلت تتوسل برسول الله صلى الله علمه وسلم فحمى اليهودي وكاد يتميز غيظا من سماع ذكر الرسول ، وأمر بالابلاغ في عقابها ، وسمع الناس ذلك فاعظموه ، وتمشت رجالات فاس بعضهم الى بعض ، فاجتمعوا عند خطيب القرويين الفقيه أبى فارس عبد العزيز بن موسى الورياكلي وكانت له صلابة في الحق وجلادة عليه ، بحيث يلقي نفسه في العظائم ولا يبالى ، وقالوا له : « ألا ترى الى ما نحن فيه من الذلة والصغار وتحكم اليهود في المسلمين والعبث بهم حتى بلغ حالهم الى ما سمعت ، فنجع كلامهم فيه وللحين أغراهم بالفتك باليهود وخلع طاعة السلطان عبد الحق وبيعة الشريف أبي عبد الله الحفيد فأجابوه الى ذلك واستدعوا الشريف الذكور فبايعوه ، والتفت عليه خاصتهم وعامتهم ، وتولى كبر ذلك أهل حومة القلقليين منهم ، ثم تقدم الورياكلي بهم الى فاس الجديد فصمدوا الى حارة اليهود فقتلوهم واستلبوهم واصطلموا نعمتهم واقتسموا أموالهم ، وكـــان السلطان عبد الحق يومئذ غائبا في حركة اله ببعض النواحي. قال في «نشر الثاني » : « خرج السلطان عبد الحق بجيشه الى جهة القبائل الهبطية وترك اليهودي يقبض من أهل فاس المغارم ، فشدد عليهم حتى قبض على امرأة شريفة وأوجعها ضربا » وحكى ما تقدم ، فاتصل بعبد الحق الخبر وانفض مسرعا الى فاس واضطرب عليه أمر الجند، ففسدت نياتهم، وتنكرت وجوههم، وصار في كل منزلة تنفض عنه طائفة منهم ، فأيقن عبد الحق بالنكبة وعاين أسباب المنية . اللَّا قرب من فاس استشار هرون اليهودي فيما نزل به فقال اليهودي له: «لا تقدم على فاس لغليان قدر الفتنة بها وانما يكون قدومنا على مكناسة الزيتون لانها

بلدنا وبها قوادنا وشيعتنا، وحينه يظهر لنا ما يكون» فما استتم اليهودى كلامه حتى انتظمه بالرمح رجل من بنى مرين يقال له تيان، وعبد الحق ينظر، وقال: «ومازلنا فى تحكم اليهود واتباع رأيهم والعمل باشارتهم » ثم تعاورته الرماح من كل جانب وخر صريعا لليدين والفم » . ثم قالوا للسلطان عبد الحق «تقدم أمامنا الى فاس فليس لك اليوم اختيار فى نفسك » . فأسلم نفسه ، وانتهبت محلته ، وفيئت أمواله وحلت به الاهانة، وجاءوا به الى أن بلغوا عين القوادس خارج فاس الحديد ، فاتصل الخبر بأهل فاس وسلطانهم الحفيد فخرج الى عبد الحق وأركبه على بغل بالبردعة، وانتزع منه خاتم الملك وأدخله البلد فى يوم مشهود حضره جمع كبير من أهل المغرب وأجمعوا على ذمه وشكروا الله على أخذه ، ثم جنب الى مصرعه فضربت عنقه صبيحة يوم الجمعة السابع والعشرين من رمضان سنة تسع وستين وثمانمائة ودفن ببعض مساجد البلد الحديسد ، ثم أخرج بعد سنة ونقل الى القلة فدفن بها وانقرضت بمهلكه دولة بنى عبد الحق من المغرب والبقاء لله وحده . (\*)

ونقل الثقات أن الشيخ أبا العباس أحمد زروق رحمه الله كان قد ترك الصلاة خلف الفقيه أبى فارس الورياكلي لما صدر منه في حق السلطان عبد الحق ، وكان يقول : « لا آمن الغندور على صلاتي يعيبه بذلك ، والغندور في نسان المغاربة ذو النخوة والاباية وما أشبه ذلك ، والله يتغمدنا والمسلمين برحمته آمين .

ولنذكر ما كان في هذه المدة من الاحداث فنقول:

فى سنة سبع وثمانمائة توفى الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بـــن على بن صالح المكودى عالم فاس وأديبها ونحويها صاحب المقصورة وشرح الخلاصة وغير ذلك من التا ليف ، قيل : هو آخر من درس كتاب سيبويه فى النحو بفاس .

وفي سنة ثمان عشرة وثمانمائة توفي الشيخ أبو عبد الله محمد بن

<sup>(﴿)</sup> وكانت دولته منذ تاريخ وفالا والدلا ابي سعيد ستا و اربعين سنة

عمر بن الفتوح التلمساني ثم المكناسي ، يقال : ان سبب انتقاله من تلمسان أنه كان شابا حسن الصورة ، جميل الشارة ، فمرت به امرأة جميلة فجعل ينظر اليها من طرف خفي فقالت : « اتق الله يا ابن الفتوح يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ، فتأثر لقولها واتعظ وتاب الى الله تعالى ، وجعل من تمام توبته أن يهاجر من الارض التي قارف الذنب فيها فارتحل الى فاس فاقام بها مدة وانتفع الناس به ، ثم انتقل بعدها الى مكناسة فتوفى بها في السنة المذكورة . قالوا : وهو أول من أدخل مختصر الشيخ خليل مدينة فاس والمغرب

وفى سنة ست وأربعين وثمانمائة كان الوباء العظيم بالمغرب ، هلك فبه جمع من كبار العلماء والاعيان ، ويسمى هذا الوباء عند أهل فاس بوباء عزونة .

وفى سنة تسع وأربعين وثمانمائة فى ذى القعدة منها توفى الشيخ أبو محمد عبد الله العبدوسى مفتى فاس وعالمها الكبير ومحدثها الشهيسر وكان من أهل الصلاح والخر والإيثار.

وفى سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة فى أواخر ذى القعدة منها توفى المام الجماعة بفاس الشيخ أبو عبد الله محمد بن قاسم الاندلسي الاصل المعروف بالقورى ودفن باب الحمراء منها .

وفى سنة تسع وتسعين وثمانمائة فى أواخر صفر منها توفى الشيخ العارف بالله المحقق أبو العباس أحمد البرنسى الشهير بزروق وكانت وفاتمه بمسراته من أعمال طرابلس . والله أعلم .



#### بقية اخبار بنبي الاحمر و استيلاء العدو على غرناطة وسائر الانداس منها وانقراض كلمة الاسلام منها

كانت دولة بني الاحمر في هذه المدة متماسكة . والفتنة بين أعياصها متشابكة ، والعدو فيما بين ذلك يخادعهم عما بايديهم ويراوغهم ويسالمهم تارة ويحاربهم الى أن كانت دولة السلطان أبي الحسن على بن السلطان سعد بن الامير على ابن السلطان يوسف ابن السلطان محمد الغني بالله ، فنازعه أخوه أبو عبد الله محمد بن سعد المدعو بالزغل ، قدم من بلاد النصاري وبويـــع بمالقة وبقى بها مدة ، وعظم الخطب واشتدت الفتن ، وشرق المسلمون بداء الحلاف الواقع بين هذين الاخوين ، وتكالب العدو عليهم ووجد السبيل الى تفريق كلمتهم والتمكن من فسخ عهدهم وذمتهم ، وذلك أعوام الثمانين وثمانمائة . ثم انقاد أبو عبد الله لابي الحسن فسكنت أحوال الاندلس بعض الشيء ثم خرج عليه ولده أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن وأســره النصاري في بعض الوقعات فراجع الناس طاعة أبي الحسن ثم نزل لاخيه أبي عبد الله الزغل عن الامر لآفة أصابته في بصره . ثم ان العدو عمد لاسيره أبي عبد الله بن الحسن فوعده ومناه ، وأظهر له من أكاذيبه وخدعه غاية مناه ، وبعثه للتشغيب على عمه طلبا لتفريق كلمة المسلمين وعكس مرادهم وتوصلا الى ما بقى عليه من حصون المسلمين وبلادهم وطالت الفتنة بين العم وابن الاخ وكل عقد كان بين العدو وبينه انحل وانفسخ ، وخبت العامـــة الذين هم أتباع كلناعق في ذلكووضت، وكان ذلك من أعظم الاسباب المعينة للعدو على التمكن من أرض الاندلس والثهامها واستئصال كلمة الاسلام منها. ثم ان ابن الاخ استولى على غرناطة بعد خروج العم عنها الى الجهاد ففست ذلك في عضده وعطف الى وادى آش فاعتصم بها ، وحاصر العدو مالقة فقاتله أهلها بكل ما أمكنهم حتى اذا لم يجدوا للقتال مساغا نزلوا على الامان فاستولى العدو عليها أواخر شعبان سنة اثنتين وتسعين وثمانمائة ، ثم استولى

بعد ذلك على وادى آش وأعمالها صلحا ودخل في طاعته صاحبها أبو عبد الله العم بعد أن استهوى العدوقواده بالاموال الجزيلة، ثم انالعدو خذله اللهراسل أبا عبد الله بن أبي الحسن صاحب غرناطة وعرض عليه الدخول في المخطة التي دخل فيها عمه من النزول له عن البلاد على أموال جزيلة يبذلها له ويكون تحت حكمه مخيرا في أي بلاد الاندلس شاء فشاور رعيته فاتفق النَّاس على الامتناع والقتال ، فعند ذلك أرهف العدو حده. وجعل غرناطة وأهلها مـن شأنه بعد أن استولى أثناء هذه الفتن والتضريبات على حصون كثيرة لم نتعرض الاخبار اذ لم تكن من موضوع الكتاب وانما ألممنا بهذه النبذة تتميما للفائدة وزيادة في الامتاع . ولما كان اليوم الثاني والعشرون من جمدي الآخرة سنة ست وتسعين وثمانمائة خرج العدو بمحلاته الى مرج غرناطة وأفسد الزرع ودوخ الارض ، وهدم القرى وأمر ببناء موضع بالسور والحفير فاحكمه ، وكان الناس يظنون أنه عازم على الانصراف ، فاذا به قد صرف عزمه الى الحصار والاقامة وصار يضيق على غرناطة كل يوم ودام القتال سبعة أشهر ، واشتد الحصار بالمسلمين غير أن النصاري على بعد ، والطريق بين غرناطة والشرات متصلة بالمرافق ، والطعام يأتي من ناحية جبل شلير الى أن تمكن فصل الشتاء وكلب البرد ونزل الثلج ، فانسد باب المرافق ، وانقطع الجالب وقل الطعام ، واشتد الغلاء ، وعظم البلاء واستولى العدو على أكثر الاماكن خارج البلد ، ومنع المسلمين من الحرث والسبب وضاق الحال وبان الاختلال وعظم الخطب ، وذلك أول سنة سبع وتسعين وثمانمائة . وطمع العدو في الاستيلاء على غرناطة بسبب الجوع والغلاء دون الحرب والقتال ففر نـــاس كثيرون من الجوع الى البشرات ، ثم اشتد الامر في شهر صفر من السنة وقل الطعام وتفاقم الخطب ، فاجتمع ناس مع من يشار اليه من أهل العلم كأبي عبد الله الموافق شارح «المختصر» وغيره وقالوا : « انظروا لانفسكم وتكلموا مــع سلطانكم ، فاحض السلطان أبو عبد الله بن أبي الحسن أهل دولته وأرباب مشورته وتكلموا فيهذا الامروأن العدو يزداد مدده كليوم ونحن لامدد لناوكنا

نظن أنه يقلع عنا في فصل الشتاء فخاب الظن وبني وأسس وأقام وقرب منا فانظروا لانفسكم وأولادكم ، فاتفق الرأى على ارتكاب أخف الضررين ، وشاع أن الكلام وقع بين النصاري ورؤساء الاجناد قبل ذلك في اسلام البلد خوفا على نفوسهم وعلى الناس ، ثم عدوا مطالب وشروطا أداروها وزادوا أشياء على ما كان في صلح وادي آش ، منها : أن صاحب رومة يوافق عسلى الالتزام والوفاء بالشرط اذا مكنوه من حمراء غرناطة والمعاقل والحصون ويحلف على عادة النصاري في العهود ، وتكلم الناس في ذلك وذكروا أن رؤساء أجناد المسلمين لما خرجوا للكلام في ذلك امتن عليهم النصاري بمال جزيل وذخائر ، ثم عقدت بينهم الونائق على شروط قرئت على أهل غرناطة فانقادوا اليها ووافقوا عليها وكتبوا البيعة لصاحب قشتالة فقبلها منهم، ونسزل فانقادوا اليها ووافقوا عليها وكتبوا البيعة لصاحب قشتالة فقبلها منهم، ونسزل ملطان غرناطة أبو عبد الله عن الحمراء ولا حول ولا قوة الا بالله .

وفى ثانى ربيع الاول من السنة ، أعنى سنة سبع وتسعين وثمانمائة ، استولى النصارى على الحمراء ودخلوها بعد ان استوثقوا من أهل غرناطة بنحو خمسمائة من الاعيان رهنا خوف الغدر ، وكانت الشروط سبعة وستين شرطاء منها: تأمين الصغير والكبير فى النفس والاهل والمال ، وابقاء الناس فى أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم ، ومنها : اقامة شريعتهم على ما كانت ، ولايحكم على أحد منهم الا بشريعته ، وأن تبقى المساجد كما كانت والاوقاف كذلك ، وأن لا يدخل النصارى دار مسلم ولا يغصبوا أحدا ، وأن لا يولى على المسلمين نصراني أو يهودى ممن يتولى عليهم من قبل سلطانهم ، وأن يفتك جميع من أسر فى غرناطة حيث كانوا وخصوصا أعيانا نص عليهم ، ومن هرب من أسارى المسلمين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا لغيره ، والسلطان أسادى المسلمين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا لغيره ، والسلطان عينت فى مراكب السلطان لا يلزمهم الا الكراء ثم بعد تلك المدة يعطون عشر مالهم والكراء ، وأن لا يؤخذ أحد بذنب غيره ، وأن لا يجبر من أسلم عسلى مالهم والكراء ، وأن لا يؤخذ أحد بذنب غيره ، وأن لا يجبر من أسلم عسلى الرجوع للنصارى ودينهم ، وأن من تنصر من المسلمين يوقف أياما حتى يظهر حاله ويحض له حاكم من المسلمين وآخر من النصارى فان أبى الرجوع

الى الاسلام تمادى على ما أراد ، ولا يعاتب على من قتل نصرانيا أيام الحرب ولا يؤخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة ، ولا يكلف المسلم بضافة أجناد النصارى ولا يسفر لجهة من الجهات ولا يزيدون على المغارم المعتادة ، وترفع عنهم جميع المظالم والمغارم المحدثة ، ولا يطلع نصراني للسور ولا يتطلع على دور المسلمين ، ولا يدخل مسجدا من مساجدهم ، ويسير المسلم في بلاد النصارى آمنا في نفسه وماله ، ولا يجعل علامة كما يجعل اليهود وأهل الدجن ، ولايمنع مؤذن ولا صائم ولا مصل ولاغيره من أمور دينه ومن ضحك منهم يعاقب ، ويتركون من المغارم سنين معلومة . وان يوافق على كل الشروط صاحب رومة ويضع خط يده وأمثال هذا مما تركنا ذكره .

وبعد انرام ذلك ودخول النصارى للحمراء والمدينة جعلوا قائسدا بالحمراء وحكاما ومقدمين بالبلد ، ولما علم بذاك أهل الشرات دخلوا في هذا الصلح وشملهم حكمه على هذا الوجه ، ثم أمر العدو بناء ما يحتاج اليه في الحمراء وتحصينها وتجديد بناء قصورها واصلاح سورها ، وصار الطاغية يختلف الى الحمراء نهارا ويست بمحلته لللا الى أن اطمأن من خوف الغدر فدخل المدينة وتطوف بها وأحاط خبرا بما يرومه منها ، ثم أمر سلطـــان المسلمين ان ينتقل لسكني البشرات وانها تكون له في سكناه بأنـــدرش ، فانصرف اليها وأخرج الاجناد منها، ثم احتال عدو الله في نفيه لبر العدوة وأظهر أن السلطان المذكور طلب منه ذلك ثم كتب لصاحب المرية انه ساعة وصول كتابي هذا لاسبيل لاحد أن يمنع مولاي أبا عبد الله من السفر حيث أراد من من بر العدوة ، ومن وقف على هذا الكتاب فليصرفه وليقف معه وفاء بما عهد له ، فانصرف السلطان أبو عبد الله في الحين بنص هذا الكتاب وركب البحر فنزل بمليلة واستوطن فاسا وكان قبل ذلك قد طلب الجواز لناحيــة مراكش فلم يسعف بذلك ، وحين جوازه لبر العدوة لقى شدة وغلاء وبلاء . ثم ان النصاري نكثوا العهد ، ونقضوا الشروط عروة عروة الى أن آل الحال لحملهم المسلمين على التنصر سنة أربع وتسعمائة بعد أمور وأسباب أعظمها عليهمانهم قالوا: ان القسيسين كتبوا على جميع من أسلم من النصارى أن يرجع قهرا لدينه ، ففعلوا ذلك وتكلم الناس ولا جهد لهم ولا قوة . ثم تعدوا ذلك الى أمر آخر وهو أن يقولوا للرجل المسلم ان جدك كان نصرانيا فأسلم فترجع أنت نصرانيا . ولما تفاحش هذا الامر قام أهل البيازين على الحكام فقتلوهم وهذا كان السبب الاعظم في التنصر ، قالوا: لان الحكم خرج من عند السلطان أن من قام على الحاكم فليس الا الموت الا أن يتنصر فينجو من الموت وبالجملة فانهم تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة ، وامتنع قوم من التنصر واعتزلوا النصاري فلم ينفعهم ذلك ، وامتنعت قرى وأماكن كذلك منها بلفيق واندرش وغيرهما فجمع لهم العدو الجموع واستأصلهم عن آخرهم قتلا وسبيا الا ما كان من جبل بللنقة فان الله تعالى أعانهم على عدوهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة مات فيها صاحب قرطبة وأخرجوا على الامان الى فاس بعيالهم وما خف من أموالهم دون الذخائر .

ثم بعد هذا كله كان من أظهر التنصر من المسلمين يعبد الله في خفية ويصلى فشدد النصارى في البحث عنهم حتى انهم أحرقوا كثيرا منهم بسبب ذلك ومنعوهم من حمل السكين الصغيرة فضلا عن غيرها من الحديد ، وقاموا في بعض الحبال على النصارى مرادا فلم يقيض الله تعالى لهم ناصرا الى أن كان اخراج النصارى اياهم جملة أعوام سبعة عشر وألف بعد أن ساكنوهسم بغرناطة وأعمالها نحوا من مائة وعشرين سنة كانوا فيها تحت ذمة النصارى كما رأيت والامر لله وحده . ولما أجلاهم العدو عن جزيرة الاندلس خرجت ألوف منهم بفاس وألوف أخر بتلمسان ووهران وخرج جمهورهم بتونس فتسلط عليهم في الطرقات الإعراب ومن لا يخشى الله تعالى من الاوباش ونهبوا أموالهم وهذا ببلاد تلمسان وفاس ونجا القليل من هذه المضرة . وأما الذين خرجوا بنواحي تونس فسلم أكثرهم وكذلك بتطاوين وسلا وبيجة الجزائر ولما استخدم سلطان المغرب الاقصى ، وهو المنصور السعدى ، منهم عسكرا جرارا وسكنوا سلا كان منهم من الجهاد في البحر ما هو مشهور ، وحصنوا قلعة جرارا وسكنوا سلا كان منهم من الجهاد في البحر ما هو مشهور ، وحصنوا قلعة سلا . وهي رباط الفتح ، وبنوا بها القصور والحمامات والدور .

قال أبو العباس المقرى في « نفح الطيب » ؛ وهم الان ــ يعني في حدود

الثلاثين وألف \_ بهذا الحال ، ووصل جماعة منهم الى القسطنطينية العظمى والى مصر والشام وغيرها من بلاد الاسلام وانقضى أمر الاندلس وعددت نصرانية كما كانت أول مرة ، والله وارث الارض ومن عليها وهو خيدر الوارثين .

وفي السنة التي استولى الاصنيول على غرناطة انكشفست لهم أرض ماركان التي كانت مجهولة قبل هذا التاريخ لسائر الامم . وذلك أن الحكماء الاقدمين من اليونان وغيرهم أجمعوا على أن شكل الارض كرة وان الماء قد غمر أحد جانبيها كله بحيث صارت الارض فيه كأنها بيضة مغرقة في طست ماء قد رسب فيه أكثرها وبرز أقلها ، وأجمعوا على أن هذا البارز منها هو المسكون بني آدم وغيرهم من الحيوانات وهو المقسم الى سعبة أقسام تسمى الاقاليم ونم يهتدوا الى أن الجانب الآخر منكشف عنه الماءولا انه مسكون كهذاالجانب بل جزموا بانه ماء صرف يسمى البحر المحيط ، واستمر هذا الاعتقاد عندهم ونقله الخلف عن السلف ووضعوا فيه التآليف العديدة الى أن كانت سنة سبع وتسعين وثمانمائة وهي السنة التي استولى فيها الاصنبول على غرناطة وسائر الاندلس، فاتفق أن ظهر في تلك المدة رجل من فر نج جنوة اسمه كلنب بضم الكاف واللام كانت حرفته الملاحة والسفر في البحر وكان بعيد الهمة ، مولعا بالشهرة مغرى بالذكر وحسن الصيت ، فخطر بباله أن جانب الارض الذي أغفل الحكماء الالون ذكره وزعموا انه بحر صرف ربما يكون مسكونا كهذا الجانب وكان جنس البرتقال في هذه المدة قد كثرت أسفارهم في البحر وملكواعدة محال من جزائره الخالدات ، فحصل لكلنب الجنويزي بعض غيرة ونفاسة منهم وأراد أن يأتي بأعظم مما فعلوا فعزم على التلجيج في البحر المحيط والابعاد فيه عسى أن يظفر بمراده ، فتطارح على ملك البرتقال واسمه يومئذ يوحنا الثاني في أن يعينه على ما هو بصدده ويمده بما يكون سببا في نيل مقصده ، فلم يلتفت الى قوله ولا عرج على رأيه ومن قبل ما كان أهل جنوة يحمقونــــه وينسبونه الى التهور بمثل هذه الآراء ، فلما لم يجد عند ملك البرتغال مراده تطارح على ملكة الاصنيول، وهي يومئذ ايسابيلا الشهيرة الذكر عندهــــم،

فاسعفته وهيأت له ثلاث سفائن وشحنتها بالرجال والسلاح والزاد والمسال ودفعت ذلك اليه ، فسافر بها كلنب في البحر المحيط على سمت المغرب حتى أرسى ببعض الجزائر الخالدات فأراح بها أياما نم سافر على السمت المذكور ملججا مدة من شهرين ، ولما طال السفر على أصحابه الذين معه أرادوا قتله، وبينما هم في ذلك ظهرت له أرض ماركان فسار حتى أرسى باجفانه عملي ساحلها في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة سبع وتسعين وثمانمائــة المذكورة ، فعثر منها على أرض واسعة ذات أقطار ونواحي وجبال وأنهار تفوت الحصر ، حتى قيل : انها تساوى نصف هذا المسكون من الارض أو تزيد ، واذا فيها خلق كثير من بني آدم كهذه الا أنهم لم يفقهوا قوله ولا فقه قولهم . فعاد كلنب الى ملكة الاصنبول بعد أن بني هنالك حصنا وترك به بعض الجند وساق من تلك الارض بعض الغرائب من حيوان وغيره ، اثباتا لمدعاه فلما قدم على الملكة بعد مغيبه سبعة أشهر وأحد عشر يوما أعظمت قدره ، ونوهت باسمه ، وسرت بما أتى به من ذلك كله ، وعدت ذلك من سعادتها الى ما تسنى لها من الظفر بجزيرة الاندلس والاستبلاء عليها ، وتبين للفرنج حينئذ أن الارض معمورة من كلا الجانبين لا من جانب والحد كما اعتقده الاقدمون ، فحينتذ تسارعت أجناسهم الى أرض ماركان واقستموها واعتنبوا بعمرانها وسموها: الدنيا الجديدة ، فكانت من أعظم الإسباب في انتعاشهـــــم وتقويتهم وضخامة دولهم واتساع خطط ممالكهم ، والامور كلها بيد الله .

ومن جملة ما كان مفقودا بارض ماركان نوع الحيل وكذا غيرها من الحيوانات الاهلية . ولما رأوا الآدمي راكبا على الفرس مسرجا ظنوه قطعة واحدة وأن الفارس وفرسه حيوان واحد خلق على تلك الكيفية الى غير ذلك وأخبار أرض ماركان وكيفية العثور عليها ثم التردد اليها واعتمارها بعد ذلك طويلة وملخصها ما ذكرناه ، والله تعالى الموفق بمنه .

وهذا آخر النصف الاول من كتاب الاستقصا لاخار دول المغرب الاقصى ، قد شرعنا في الملائم منتصف رجب الفرد الحرام من سنة سبع وتسعين ومائتين والف وفرغنا منه في منتصف

ذى الحجة الحرام فى السنة المذكورة . ونشرع بعون الله تعالى فى الجزء الثانى منه مفتتحا بما يكون كالتوطئة لدولة بنى وطاس من أخبار البرتقال على الجملة ، وعلى الله تعالى الكمال بمنه وفضله = (\*)

#### اخبار البرتقال بالمغرب الاقصى على الجملة

900

اعلم أن هذا المغرب الاقصى حرسه الله وكلائه بعين حفظه ، لم يزل بجميع ثغوره وسواحله وأقطاره منذ الفتح الاسلامي الى المائة التاسعة محفوظا الجوانب من طروق أمم الفرنج وغيرهم من أعداء الدين ، محفوف الاكناف بالحامية من جنود المسلمين ، مرهوبة شوكة ملوكه عند أمم النصرانية جيلا بعد جيل، وأمة بعد أمة، ودولة بعد دولة. لم تكن الفرنج تحدث نفسها بغزوشيء من بلاده، أوطرق ثغر من ثغوره، أو الاستيلاء على شيء من سواحله، ولم يكن أهله أيضًا يتوقعون ذلك منهم ولا يخشونه ، بل هم الذين كانوا يغزون الفرنج في عقر ديارهم وأعز بلادهم ، ويحامون عن بلاد الاندلس وسواحل افريقيــة وغيرها متى هاج أهلها هيج من ذلك حسيما تقدمت الاخبار المفصحة عسن ذلك ، ولم يبلغنا أن جنسا من أجناس الفرنج فيما قبل المائة التاسعة غزا شيئًا من أطراف المغرب الاقصى ، أو ثغرا من ثغوره بقصد الاستيلاء والتملك ، الا ما كان من مدينة سلا التي دخلها الاصبنيول غدرا أيام الفتنة بين اليعقوبين ثم خرجوا عنها لمدة يسيرة حسبما مر، والا ما كان من محاصرة أهل جنوة لسبتة ثم الاقلاع عنها كذلك ، ونحو هذا مما لا يعتبر ، فلما دخلت المائــة التاسعة ومضى صدرها وتداعت دول المغرب من بني أبي حفص بافريقية ، وبني زيان بالمغرب الاوسط ، وبني مرين بالمغرب الاقصى ، وبني الاحمـــر بالاندلس ، وأشرفت على الهرم وحدثت الفتن بين المسلمين ودامت فيهم واشتغلوا بانفسهم دون الالتفات الى جهاد العدو ومطالبته في أرضه وبلاده على ما كان لهم من العادة قبل ذلك، وافق ذلك ابتداء ظهور الجلالقة وهم الاصنبول

<sup>(\*)</sup> ما بين قوسين هو زيادة بخطالمؤلف في الاصل بعد الطبعة الاولى

والبرتقال ، وهم البرطقيز ، بجزيرة الاندلس واستفحال أمرهم ، فكثرت أسفار البرتقال في البحر المحيط ودام تقلبهم فيه ومرنوا عليه حتى حصلوا على عدة جزائر منه ، واكتشفوا بعض الرؤوس الساحلية من أرض السودان وغيرها، ثم شرهوا لتملك سواحل المغرب الاقصى ، فهجموا عليها وجالدوا أهلها دونها حتى تمكنوا منها ونشبوا فيها ، فقويت شوكتهم وعظم ضررهم على الاسلام وطمحت نفوسهم للاستيلاء على ما وراء ذلك حسبما تقف عليه مبينا في مواضعه ان شاء الله .

فاستولوا في سنة ثمان عشرة وثمانمائة على مدينة سبتة بعد محاصرتهم لها ست سنين على ما في بعض تواريخ الافرنج ، ثم في سنة اثنتين وستين وثمانمائة استولوا على قصر المجاز ، ثم استولوا في سنة تسع وستين وثمانمائة على طنجة ، ثم في حدود سنة ست وسبعين وثمانمائة ماكوا آصيلا ، وفي هذا التاريخ نفسه أو قبله بيسير استولوا على مدينة آنفا وبعض سواحل السوس ، ثم في حدود سنة سبع وتسعمائة نزلوا بأرض الجديدة فيما بين آزمور وتبط وبنوا بها حصن البريجة وطال مقامهم بها ، ثم في سنة عشر وتسعمائة استولوا على مدينة العرائش ، ثم بعد ذلك بيسير في حدود العشر وتسعمائة على ما تقتضه تواريخ الفرنج ملكوا حصن آكادير وما اتصل به من سواحل السوس الاقصى ، ثم ملكوا في حدود ااثنتي عشرة وتسعمائة رباط آسفي ثم عطفوا على ثعر آزمور فاستولوا عليه في سنة أربع عشرة وتسعمائة . ثم المعمورة وهي ، المهدية ، ملكوها أيضا في حدود سنة عشرين وتسعمائة وفي هذا التاريخ نفسه رجعوا الى مدينة آنف بعد هدمها فبنوها وسكنوها ، وبالجملة فلم يبق من ثغور المغرب الاقصى بيد المسلمين الا القليل مثل سلا ورباط الفتح وفجيء المسلمون من هذا البرتقال بالامر العظيم ، ودهوا منه بالخطب الجسيم، واستحوذ عدو الله على بلاد الهبط وظيقهم بها حتى انحازوا الى الامصار المنزوية عن الاطراف والقرى النائية عن السواحل ، وكان ذلك كله فيما بين انقراض دولة بني وطاس وظهور دولة الشرفاء السعديين، ولقد ذكر في « مرآة المحاسن » أن قصر كتامة كان في صدر المائة العاشرة مقصدا للتجار وسوقا تجلب اليه بضائع العدوتين وسلعها ، قال : « اذ كان القصر المذكور ثغرابين بلاد المسلمين وبين بلاد النصارى تحط به رحال تجلل المسلمين من آفاق المغرب وتجار الحربيين من آصيلا وطنجة وقصر المجاز وسبتة ولانه كان محل عناية سلطان المغرب اذ ذاك محمد الشيخ بن أبي زكرياء الوطاسي ، فان القصر قاعدة بلاد الهبط التي كانت موقد شرارة السلطان المذكور ، ومشب ناره ، وموشج عصبيته مع مجاورته لبلاد الحرب ، فكان نظره مصروفا اليه واختصاصه موقوفا عليه وتقبل بنوه من بعده مذهبه فيه اهكلامه فهذا يدلك على ماكان عليه العدو خذ له الله من المضايقة للمسلمين في ثغورهم و بلادهم ولله الامر من قبل ومن بعد ،

ولما نزل باهل المغرب الاقصى ما نزل من غلبة عدو الدين واستبلائه على ثغور المسلمين ، تباروا في جهاده وقتاله ، وأعملوا الخيل والرجل في مقارعته ونزاله ، وتوفرت دواعي الخاصة منهم والعامة على ذلك ، وصرفوا وجـــوه العزم لتحصيل الثواب فيما هنالك ، فكم من رئيس قوم قام لنصرة الدين غيرة واحتساباً ، وكم من ولى عصر أو عالم مصر باع نفسه من الله ورأى ذلك صوابا حتى لقد استشهد منهم أقوام وأسر آخرون ، وبلغ الله تعالى جميعهم مـن النواب ما يرجون ، فمن استشهد منهم في سبيل الله سيدي عيسي بن الحسن المصاحى دفين الدعداعة بأرض البروزي من بلاد طليق ، وأبو الحسن على ابن عثمان الشاوى من أصحاب الشيخ أبي محمد الغزواني ، وأبو الفضل فرج الاندلسي ثم المكناسي ، وأبو عبد الله محمد القصري المعروف بسقين قتله النصاري عند ضريح الشيخ أبي سلهام ، وكان قد قصده للزيارة ففتكوا به هنالك ، وكل هؤلاء معدود في أولياء الله تعالى ، وممن أسر منهم ثم خلصه الله الشيخ أبو محمد عبد الله بن ساسي دفين تانسيفت من أحواز مراكش ، والشيخ أبو محمد عبد الله الكوش دفين جبل العرض من أحواز فــاس ، ووالد صاحب «دوحة الناشر» وهو أبو الحسن على بن مصباح الحسني عرف بابن عسكر ، والشيخ العلامة أبو العباس أحمد بن القاضي المكناسي أحد قضاة سلا وهو صاحب «جذوة الاقتباس» و «المنتقى المقصور» وغيرهما من التأليف

الحسان أسر وهو ذاهب الى الحج ، وأبو عبد الله محمد بن أبي الفضل التونسي المعروف بخروف نزيل فاس وشيخ الجماعـــة بها ، هؤلاء كلهم أصابـــه الاسر ثم خلصه الله بعد حين ، وغير هؤلاء ممن لم يحضرنا ذكرهم ، أجزل الله ثوابهم ويسر بمنه حسابهم ، ولقد ألف الناس في ذلك العصر التاليففي الحض على الجهاد والترغيب فيه ، وقال الخطباء والوعاظ في ذلك فأكثروا ، ونظم الشعراء والادباء فيه ونثروا ، فممن ألف في ذلك الباب فأفاد : الشيخ المتفنن البارع الصوفي أبو عبد الله محمد بن عبد االرحيم بن يجيش التازي، قال في «الدوحة»: «وقفت له على تأليف ألفه في الحض على الجهاد في سبيل الله فكان مما ينبغي أن يتناول باليدين ، ويكتب دون المداد باللجين، أودعه نظما ونشرا » وممن نظم في ذلك فأجاد، الشيخ الصالح المتصوف المجاهد أبو عبد الله محمد بن يحيى البهلولي ، قال في « الدوحة » : كان هذا الشيخ ممن لازم باب الجهاد وفتح له فيه ، وله في ذلك أشعار وقصائد زجليات وغيرها » وكان معاصــــرا للسلطان أبي عبد الله محمد بن محمد الشيخ الوطاسي المعروف بالبرتقالي ، فكان اذا جاءه زائرًا حضه على الغزو فيساعده على ما أراد من ذلك ، ولما توفي السلطان المذكور ، ودالت الدولة لولده السلطان أحمد ، وغص بالشرفاء القائمين عليه ببلاد السوس ، عقد الهدنة مع النصاري المجاورين له بيلاد الهبط وصاحبهم سلطان البرتقال ، فبلغ ذلك الشيخ أبا عبد الله المذكور فآلي على نفسه أن لا يلقى السلطان المذكور ولا يمشى اليه ولا يقبل منه ما كان عينه لهوالده من جزية أهل الذمة بفاس لقوته وضرورياته ، فمكث على ذلك الى أن حضرته الوفاة ، وكان في النزع وأصحابه دائرون به فقال له بعضهم : «ياسيدى أخبرك أن السلطان أمر بالغزو ونادى به وحض الناس عليه ، وحمد الله وأثنى عليه ،ففاضت نفسه وهو مسرور بذلك ، ولهذا الشيـــخ زجليات ومقطعات حسان في الحض على الجهاد ، منها اللامية المشهورة التي خاطب بها السلطان أبا عبد الله المذكور ومطلعها:

قل للامير محمد الله يا طلعة الهديلال

من أفضل الليال

والعسكريا كسمرام  لويلة في السواحــل ومنها القصيدة التي مطلعها:

ظهر الرمل ميرادي نفسى على الجهاد ومنها القصيدة التي أولها:

قم للجهاد رعاك الله منتهجا نهج الرشاد الى الاقوام لو فهموا

من بعد اندلس ما زلت محتدما لوكان يمكنني في الليل احتزم

الى غير ذلك مما يطول ذكره قال صاحب «الدوحة »: « حدثني الفقه العدل أبو العباس أحمد الدغموري القصري ، قال : كان الشيخ أبو عبد الله يقول : « ما غزونا غزوة قط الا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها » ويخبرني بجميع ما يتفق لي ولاصحابي في تلك الغزوة ، ، وله رضي الله عنه في شأن الجهادوالرجولية حكاية ظريفة وهي انه غزا مرة غزوة الىالثغورالهبطية ثم قدم منها مع أصحابه فوجد زوجته فلانة بنت الشيخ أبي زكرياء يحيي بن بكار قه توفیت وصلی الناس علیها بجامع القروبین ، وامامهم الشیخ غازی بسن النسيخ أبي عبد الله محمد بن غازى الامام المشهور ، فوصل الشيخ أبو عبد ثم تقدم وأعاد الصلاة عليها مع أصحابه الذين قدموا معه فبادر الناس اليه بالانكار في تكرير الصلاة على الجنازة بالجماعة مرتين ، فقال لهم على البديهة: « صلاتكم التي صليتم عليها فاسدة ، لكونها بغير امام » ، فقالوا اله : «كيفذلك ياسيدي ؟» قال : « لان من شرط الامام الذكورية وهي مفقودة في صاحبكم لان الذي لم يتقلد سيفا في سبيل الله قط ولم يضرب به ولا عرف الحرب كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يتعبد بالسيرة النبوية فكيف يعد اماما ذكرا بل امامكم والله من جملة النساء » اه . وحكى أيضا في ترجمة الشيخ أبي محمد عبد الله الورياكلي الذي قال له العلامة ابن مرزوق وقد عزم على الرحلة الى بلاد المشرق في طلب العلم: «ليس أمامك أحد أعلم منك» عقال: «فرجع من هنالك فوجد النصاري قد تغلبوا على طنجة وآصيلا ، فلازم الثغور الهبطية ( الاستقصا رابع - 8 )

لاجل الرباط والجهاد في سبيل الله ، وبث العلم ونشره » ، قال : « وكان من عادته أن يشتغل بالتدريس في فصلى الشتاء والربيع ، ويخرج في الصيف والحريف فيربط في ثغور القبائل الهبطية » الى آخر كلامه ، وأمثال هذا كثير ذكرنا منه هذه النبذة اليسيرة لتقف بها على أحوال القوم وما كانوا عليه من الرغبة فسي الجهاد والمثابرة عليه قدس الله أرواحهم وجعل فسي دار النعيم غدوهم ورواحهم .

وقد آن أن نشرع في الاخبار عن دولة بني وطاس بعد أن نذكر دولة الشريف العمراني الذي بايعه أهل فاس يوم مقتل السلطان عبد الحق بن أبي سعد رحمه الله .

## الخبر عن دولة الشريف ابي عبد الله الحفيد وأوليته

هذا الشريف هو أبو عبد الله محمد بن عبلى الادريسى الجوطي العمرائي من بيت بنى عمران فرقة من أدارسة فاس ، وهم واسطة عقد البيت الادريسى ، وأوضحهم نسبا ، وأعلاهم حسبا ، قال ابن خلدون : « ليس فى المغرب فيما نعلمه من أهل البيت الكريم من يبلغ في صراحة نسبه ووضوحه مبلغ أعقاب ادريس رضى الله عنه » قال : « وكبراؤهم لهذا العهد بنو عمران بفاس من ولد يحيى الجوطى بن محمد بن يحيى العدام بن القاسم بن ادريسس من وهم نقباء أهل البيت هناك والساكنون بيت جدهم ادريسس ولهم السيادة على أهل المغرب كافة » اه والجوطى قال في «المرآة» : «نسبة الى جوطة بحيم مضموم وواو مد وطاء مفتوحة وهاء تأنيث وهي قرية عظيمة على نهر سبو في العدوة الجنوبية خربت ولم يبق منها الا آثار ، ولها مسيل شتوى يعرف بمخروط جوطة ، نزلها السيد يحيى فنسب اليها وقبره هنالك معروف » اه .

## بيعة السلطان ابي عبد الله الحفيد والسبب فيها

كان بنو مرين أيام ولايتهم على المغرب يعظمون هؤلاء الاشراف الادارسة ويوجبون حقهم ويتقربون الى الله تعالى برفعمنزلتهم وجبر خواطرهم لمسا فأتهم من رتبة الخلافة التي كانت تكون لهم بطريق الاستحقاق الشرعمي ، فكان بنو مرين لما جبلوا عليه من الجنوح الى مراسم الدين وانتحالها يرون في أنفسهم كأنهم متغلبون مع وجود هؤلاء الاشراف . فلذا كانوا يخضعون لهم ، ويتأدبون معهم ما أمكن ، ولقد حكى أبو عبد الله بن الازرق : أن الشيخ الكبير أبا عبد الله المقرى كان يحض مجلس السلطان أبا عنسان لبث العلم وكان نقيب الشرفاء بفاس اذا دخل مجلس السلطان يقوم له السلطان وجميع من في المجلس اجلالا له ، الا الشيخ المقرى فانه كان لا يقوم له ، فجرت بين الشريف والفقيه المذكور معاتبة ومراجعة في حكاية مشهورة ، تركناها لعدم تعلق الغرض بها (\*) اذ الغرض هو الوقوف على ما كان عليــــه القوم من التجلة والتعظيم لاهل هذا البيت الكريم ، فلما اضطربت أحسوال الدولة المرينية بفاس واجتمع رؤساء فاس الى الفقيه أبى فارس الورياكلي في سُأَنَ اليهوديين اللذين كانا يحتكمان في المدينة ويعتسفان أهلها ، أجمع رأيهم على مبايعة هذا الشريف الحفيد ، وكان يومئذ يلي نقابة الاشـــراف بفاس ، فاستدعوه فحض وبايعوه في العشر الاواخر من رمضان سنة تسع وستين وثمانمائة، وتم أمره وكان من قتله للسلطان عبد الحق ما تقدم ذكره والله أعلم.



<sup>(+)</sup> راجع ذلك في «نيل الابتهاج بتطريز الديباج »للشيخ أحمد بانا ص ٢٥٤ طبع فاس و « نفح الطيب » للمقرى - ج ٣ - صفحة ١٤٨

### فتنة الشاوية ووصولهم الى بــلاد الغرب

قد قدمنا ما كان من أمر الشاوية وفتنتهم في أيام السلطان عبد الحق . ولما كانت أيام الحفيد هذا تزايد ضررهم واستطال شررهم فزحفوا الى بسلاد الغرب من أحواز مكناسة وفاس ، وعاثوا وأفسدوا ، ولما تكلم أبو عبد الله محمد العربي الفاسي في «مرآة المحاسن» على الشيخ عبد الوارث اليالصوتي وانه أخذ عن جماعة منهم: أبو النجاء سالم الروداني الشاوي ، والشيخ أبو عبد الله الصغير السهلي ، والشيخ أبو محمد الغزواني ، قال: «وكان الشيخ أبو النجاء أولا يقرأ بالمدرسة العنانية ، فلما نزل الشاوية الغرب ، خرج من فاس خائفا يترقب ، وذلك في أيام الحفيد» اه ، و بلاد الغرب تطلق في عرف أهله على خصوص بسيط ازغار وما اتصل به الى ساحل البحر والله أعلم .

#### استيلاء البرتقال على مدينة آنفي وآصيلا

رأيت في بعض تواريخ الفرنج أن استيلاء البرتقال على آنفي كان في حدود أربع وسبعين وثمانمائة ، وانهم هدموها وبقيت كذلك مدة تزيد على أربعين سنة ، ثم شرعوا في تحصينها والبناء بها ، ولم يزالوا مقيمين بها الى حدود أربع وخمسين ومائة وألف وفي سنة ست وسبعين وثمانمائة استولوا على آصيلا ، وظفروا فيها ببيت مال الوطاسي ، وأسروا ولده محمدا المدع وبقي وبقي و وبنته وزوجتيه وجماعة من الاعيان ، وكان الخطب عظيما ، وبقي ولد الوطاسي عند البرتقال سبع سنين ، ثمافتكه والده بعد ، وكان يوم أسر صبيا صغيرا ، وأما مدينة فضالة فلم يقع عليها استيلاء واانما كانت بها كمانية خمسة نفر من تجار مادريد قاعدة قشتالة ، نزلوها بقصد التجارة باذن سلطان خمسة نفر من تجار مادريد قاعدة قشتالة ، نزلوها بقصد التجارة باذن سلطان

#### 111

الوقت (\*) وكانت سلعهم توسق و توضع من مرساها ، و بنوابها البناء الموجود اليوم و الله تعالى أعلم .

## خلع السلطان ابي عبد الله الحفيد و انقراض امر لا

قال في «الجذوة»: «لما قامت عامة فاس على السلطان عبد الحق وأقاموا هذا النقيب من أهل مدينة فاس اماما استمر بها ، وابنه وزير له ، الى سنة خمس وسبعين وثمانمائة ، فعزل عن الامامة وكان الذي خلعه أبا الحجاج يوسف ابن منصور بن زيان الوطاسي ، وكان ذلك سبب ذهاب الشريف المذكور الى تونس لمدة يسيرة من خلعه ، وبقيت حضرة فاس الجديد في يد أخت أبى الحجاج المذكور وهي الزهراء المدعوة بزهور ، مع قائده السجيري ، إلى أن تولى الامر أبو عبد الله محمد الشيخ الوطاسي » والله غالب على أمره ،



(\*) مولاي سليمان اه من خط مؤاده

# الخبر عن دولت بنبي وطاس وذكر نسبهم وأوليتهم

اعلم ان بنى وطاس فرقة من بنى مرين غير انهم ليسوا من بنى عبد اللحق ، ولما دخل بنو مرين المغرب واقتسموا أعماله حسبما تقدم ، كان لبنى وطاس هؤلاء بلاد الريف فكانت ضواحيها لنزولهم وأمصارها ورعاياه لجبايتهم ، وكان بنو الوزير منهم يسمون الى الرياسة ويرومون الخروج على بنى عبد الحق، وقد تكرر ذلك منهم حسبما مر ، ثم أذعنوا الى الطاعة وراضوا أنفسهم على الخدمة ، فاستعملهم بنو عبد الحق فى وجود الولايات والاعمال واستظهروا بهم على أمور دولتهم ، فحسن أثرهم لديها وتعدد الوزراء منهم فيها ، وذكر ابن خلدون : « أن بنى الوزير هؤلاء يرون أن نسبهم دخيل فى مرين ، وانهم من أعقاب يوسف بن تاشفين اللمتونى لحقوا بالبدو ونزلوا على بنى وطاس ووشجت فيهم عروقهم حتى لبسوا جلدتهم ، ولم يزل السرو متربعا بين أعينهم لذلك والرياسة شامخة بانوفهم » اه ولما كانت دولة السلطان متربعا بين أعينهم لذلك والرياسة شامخة بانوفهم » اه ولما كانت دولة السلطان أبى عنان واستولى على بجاية ، عقد عليها لعمر بن على الوطاسي من بنى الوزير أبى عنار عليه أهلها واستلحموه فى خبر مر النبيه عليه .

ثم لما كانت الدولة الاولى للسلطان أبى العباس بن أبى سالم ، وخلص ملك مراكش وأعمالها الى ابن عمه الامير عبد الرحمن بن أبى يفلوسن ، كان من جملة من تحيز اليه وصار فى جملته ، زيان بن عمر بن على المذكور، فكانت له فى دولته الوجاهة الكبيرة ، والمنزلة الرفيعة ، ثم لما فسد ما بيسن السلطان أبى العباس والامير عبد الرحمن كان زيان بن عمر فى جملة النازعين الى السلطان أبى العباس ، فاتصل به وصار فى جملته الى أن حاصر

السلطان أبو العباس قصبة مراكش ، وبها يومئذ الامير عبد الرحمن ، فابلى زيان بن عمر في ذلك الحصار وكان أحد الذين باشروا قتل ولدى الامير عد الرحمن .

قال ابن خلدون: « وطالما كان زيان هذا يمترى ثدى تعمتهم ويحر ذيله خيلاء في جاههم ، فذهب مثلا في كفران النعمة وسوء الجزاء ، والله لا يظلم مثقال ذرة » . ثم جاء بعده ابنه أبو زكرياء يحيى بن زيان فولى الوزارة للسلطان عبد الحق كما مر ، ثم بعده ابنه يحيى أيضا ، وهو الذي قتله السلطان عبد الحق في جماعة من عشيرته ، وفر أخوه أبو عبد الله محمد الشيخ الى الصحراء وبقى متنقلا في البلاد الى أن كان من أمره ما نذكره .

#### الخبر عن دولة السلطان أبي عبد الله محمد الشيخ بن أبي زكرياء الوطاسي رحمه الله

قد تقدم لنا ما كان من ايقاع السلطان عبد الحق ببنى وطاس وافسلات محمد السيخ ومحمد الحلو من النكبة ، وان الشيخ كان قد خرج للصيد فاتصل به الخبر فذهب على وجهه لا يلوى على شيء ، وان الحلو اختفى حتى اذاسكنت الهيعة تسلل ولحق بالشيخ فسارا الى جهة الصحراء وجعلا يترددان فيما بينها وبين البلاد الهبطية حتى ملكا آصيلا ، وذلك قبل استيلاء البرتقال عليها . ولما ملك الشيخ آصيلا واستفحل أمره بهاتشوفت اليه الاعيان من أهل فس والرؤساء من أهل دولة السلطان عبد الحق وصاروا يكاتبونه ويقدمون اليه الوسائل سرا وربما دعوه الى القدوم على أن يبذلوا اله من الطاعة والنصرة ما شاء فاستمر الحال على ذلك الى أن قتل عبد الحق وبويع الحفيد و فحيئة أرهف الشيخ حده و واستفرغ في المطالبة جهده ، الى أن استولى على الحضرة وصفا له ملك المغرب

قال في « المرآة» : « لما بايع أهل فاس أبا عبد الله الحفيد قام محمد الشيخ الوطاسي في آصيلا واستنبع القبائل واستفحل أمره ، وحاصر فاسا وقتا بعد وقت الى أن دخلت في طاعته في رمضان سنة ست وسبعين وثمانمائة . وخرج عنها الحفيد ودخلها محمد الشيخ المذكور في أوائل شوال من السنة المذكورة وهو مورث الملك لبنيه بها » اه . وقد تقدم لنا أن الذي خلع الشريف من الملك هو أبو الحجاج يوسف بن منصور الوطاسي ، وان حضرة فاس الجديد قد بقيت بعد ذهاب الشريف الى تونس في يد زهور الوطاسية وانقائد السجيري الى أن قدم السلطان محمد الشيخ والله تعالى أعلم .

وقال منويل في أخبار محمد الشيخ هذا ما صورته: « كانت مملكة المغرب الاقصى في غاية الاضطراب والانتكاس حتى طمع في ملكها كل من كانـــت توسوس له نفسه بذلك ، واستولى ابن الاحمر على جميع الثغور التي كانـت لبنى مرين بارض الاندلس ولم يترك لهم قيد شبر ، واشرأبت أجناس الفرنج للتغلب على المغرب ، وفي تلك المدة كان با صيلا محمد الشيخ الوطاسي ، وكان شجاعا مقداما ، وأحس من نفسه بالقدرة على الاستبلاء على كرسي فاس وتنحية الشريف عنه ، لا سيما مع ما كان الناس فيه من افتراق الكلمة فجمع جندا صالحا وزحف الى فاس فبرز اليه الشريف والتقوا باحواز مكناسة فوقعيت بنهما حرب عظيمة كانت الكرة فيها على الوطاسي، ثم جمع عسكرا آخـر وزحف به الى فاس وحاصرها نحو سنتين والشريف فيها مع أرباب دولته ، وفي أثناءالحصار ورد عليه الخبر باستبلاء البرتقال على آصيلا وعلى بيت ماله الذي كان بها وعلى حظاياه وأولاده ، فأفرج عن فاس ورجع مبادرا الى آصيلا فحاصرها ، ولما امتنعت عليه عقد مع البرتقال هدنة وعاد سريعا الى فــاس فحاصرها وضيق على الشريف بها حتى خرج فارا بنفسه وأسلمها اليه فدخلها محمد الشيخ وتمت بيعته وتفرغ لتدويخ القبائل التي باحواز فاس وغيرها ، فدخلوا في طاعته واغتبطو به » اه كلامه .

#### 171

## رياسة بنبي راشد من شرفاء العلم بغمارة وبناؤهم مدينة شفشاون وما يتبع ذلك

قال فى «نشر المثانى»: اختط بعض شرفاء العلم مدينة شفشاون بقصد تحصين المسلمين من نصارى سبتة ، اذ كانوا بعد استيلائهم عليها يتطاولون على أهل تلك المداشر فى أواخر دولة بنى وطاس » .

وقال في «المرآة» : «كان ابتداء اختطاط مدينة شفشاون في الجهسة المعروفة عندهم بالعدوة ، وهي عدوة وادي شفشاون ، في حدود سنة ست وسمعن وثمانمائة ، على يد الشريف الفقه الصالح الناصح المجاهد أبسى الحسن بن أبي محمد المعروف بأبي جمعة العلمي ، واسمه الحسن بن محمد ابن الحسن بن عثمان بن سعيد بن عبد الوهاب بن علال بن القطب أبي محمد عبد السلام بن مشيش ، ومات شهيدا قبل اتمام ما شرع فيه ، بتدبير النصارى دمرهم الله مع أهل النفاق اذ ذاك من أهل الخروب ، وقد جاءهم في سبيل الجهاد وبينما هو يتهجد من الليل في مسجد هنالك ، اذ أضرموه عليه نارا فمات رضوان الله عليه ، وقام مقامه فيما كان بسيله من الجهاد والاستنفار له و تجيش الجيوش ابن عمه الامير الجليل ، الفاضل الاصل ، أبو الحسن على بن موسى بن راشد بن على بن سعيد بن عبد الوهاب الى آخر النسب المتقدم ، فشرع في اختطاط مدينة شفشاون في العدوة الآخرى فني قصتها وشيدها وأوطنها باهله وعشيرته ، ونزل الناس بها فينوا وصارت في عداد المدن الى أن توفى سنة سبع عشرة وتسعمائة ، وورثها بنوه من بعده ولميزالوا فيها بين سلم وحرب الى أن أخرجهم منها الشرفاء السعديون عند استيلائهم على بلاد المغرب والله تعالى أعلم » .

## ثورة عمرو بن سليمان السياف ببلاد السوس وشيء من اخبار ا

هذا الرجل هو عمرو بن سلىمان الشيظمي المغطي المعروف بالسياف، ويقال له المريدي بضم الميم، وكان ابتداء أمره أنه كان من تلامذة الشيخ أبي عبد الله محمد بن سلمان الحزولي صاحب دلائل الخبرات، نقل الثقات أنه كان يتردد الى الشيخ المذكور، أيام حياته ويأتيه بألواح فيها كلام كثير منسوب الى الخض عليه السلام، فلا يقول له في ذلك شيئًا غير أنه أثنى عليه مرات كثيرة، ثم لما مات الشيخ المذكور رحمه الله سنة سبعين وثمانمائة ثار عمرو المذكــــور مظهرًا الطلب بثار الشيخ والانتقام من الذين سموه ، اذ كان سمه بعض فقهاء عصره ، فتتبعهم حتى قتلهم ، ثم صار يدعو الناس الى اقامة الصلاة ويقاتلهم عليها ، فانتصر عليهم وشاع ذكره وتمكن ناموسه ، ثم تجاوز ذلك الى أن صار يدعو الناس الى نفسه ويقتل المنكرين عليه وعلى شيخه وأصحابه، وسمى اصحابه المريدين، بضم الميم، قال زروق: «وما أحقها بالفتح» وسمى المخالفين له الجاحدين ثم جعل يتفوه بالمغيبات ويزعم أنه مأذون ، وربما ادعى النبوة . وكان قد أخرج شلو الشيخ الجزولي من قبره وجعله في تابوت وصار يقدمه بين يديه فسي حروبه كتابوت بني اسرائيل فينتصر على من خالفه ، وقيل انه لم يدفنه وانما أخذه بعد موته فكفنه وجعله في التابوت ، وجمع الجموع ، وقاد الجيوش ، وسفك الدماء ، واستمرت فتنته في الناس عشرين سنة .

قال الشيخ زروق رحمه الله : « بلغنى أن شيخنا الفقيه أبا عبد اللسه القورى ورد عليه سؤال فى شأن عمرو بن سليمان السياف فبادرت اليه كى أراه فقال لى : (قد خرج من يدى) ، فقلت له : (فما مقتضاه؟) ، قال: (مقتضاه انه يقول :ان أحكام الكتاب والسنة ارتفعت ولم يبق الا ما يقول له قلبه ) . قال زروق : « وشاع من أمره انه يقول: انه وارت النبوة ، وان له أحكاما تخصه كما فى قصة الخضر مع موسى عليهما السلام ، وان الخضر حى، ونبى مرسل ، وانه يلقاه ويأخذ عنه ، بل يدعى ذلك من هو دونه من تلامذته » .

وحكى بعضهم أن عمرا المذكور لما جعل شلو الشيخ في التابوت ، كان اذا رجع به من حربه وضعه في روضة عنده يسميها الرباط ، فاذا جنه الليل أطاف الحرس بالروضة يحرسون التابوت من السراق ويوقد عليه كل ليلة فتيلة عظيمة في مقدار الثوب مغموسة في نحو مدين من الزيت ليقوى الضوء وينتشر ، ويبلغ من كل الجهات الى مسافة بعيدة ، فتنكشف الطرق عمسن يأتى عليها ، كل ذلك مخافة أن يؤخذ منه شلو الشيخ فينتصر به عليه .

ويقال: ان ثورة عمرو المذكور وفتنته كانت أثرا من آثار دعوات السيخ الجزولي رحمه الله ، فقد ذكر تلامذته كالسيخ التباع وغيره: أن السيخ الجزولي خرج عليهم من آخر الليلة التي قتل في صبيحتها ، فقالوا له: «يأسيدي الناس يزعمون انك الفاطمي المنتظر » فقال: « ما يبحثون الا عمن يقطع رقابهم ، الله يسلط عليهم من يقطع رقابهم » وكرر ذلك مرارا ، فكانوا يرون أن أثر دعوته ظهر في عمرو السياف والله أعلم .

وقتل عمرو المذكور سنة تسعين وثمانمائة واختلف فيمن قتلمه ، فقيل كان عمرو قد تزوج زوجة الشيخ الجزولي وبنته فلما رأتا ما هو عليه من الزندقة والفساد في الارض قتلتاه امتعاضا للدين ، ترصدتاه حتى اذا نام عدتا عليه فقتلتاه ثم رمت احداهما وهي بنت الشيخ بنفسها من كوة هنائك في البيت الذي كانوا به فوصلت الى الارض سالمة ونجت ، وبقيت الاخرى ، وهي الزوجة ، بالبيت فدخلوا عليها فقتلوها . وقيل : انما قتلته زوجته وربيته ، وقيل : غير ذلك والله أعلم .

ولما هلك عمرو السياف دفن الناس الشيخ الجزولى ، وقيل : هو دفنه بموضع يعرف بتاصروت ثم نقل بعد الى مراكش على ما نذكر ان شاء الله ولما ذكر الشيخ أبو العباس الصومعى في كتابه الموضوع في مناقب الشيخ أبي يعزى قصة نقل الشيخ الجزولي الى مراكش ، وانه وجد طريا لم يتغير بعد وفاته بنحو سبعين سنة ، قال ؛ « وأعجب من هذا أن عمرا المغيطي السياف زعموا أنه وجد كذلك ، ولعله أدركته بركة هذا الشيخ مع ما كان عليه والفضل بيد الله » اه .

وفى سنة احدى وتسعين وثمانمائة استدعى السلطان محمد الشيخ الامام أبا عبد الله بن غازى من مكناسة الى فاس فولى الخطابة أولا بالمسجد الجامع من فاس الجديد ثم ولى الامامة والخطابة ثانيا بمسجد القرويين من فاس وحاد شيخ الجماعة بها واستوطنها الى أن مات رحمه الله .

وفى سنة خمس وتسعين وثمانمائة تحرك السلطان محمد الشيخ الى دبدو ثم عاد الى حضرته .وفيها أيضا فى يوم الخميس السابع من ذى القعدة توفى الوزير أبو عبد الله محمد الحلو الوطاسى ودفن بالقلة خارج بساب الحسة .

وفى سنة سبع وتسعين وثمانمائة استولت الرينة ايسابيلا صاحبة مادريد قاعدة بلاد قشتالة على حمراء غرناطة ومحتدولة بنى الاحمر من جزيرةالاندلس ولم يبق للمسلمين بها سلطان ، وتفرق أهلها فى بلاد المغرب وغيرها أيادى سبا ، وقد تقدم الحبر عن ذلك مستوفى .

#### بناء مدينة تطاوين

قال منویل: «لما استولی الاصبنیول علی غرناطة خرج جماعة كبیرة من أهلها الی المغرب فنزلوا فی مرتبل قرب تطاوین ولما نزلوا به لم یقدموا شیئا علی الوفادة علی سلطان فاس محمد الشیخ الوطاسی ، فأجل مقدمهم ورحب بهم، فقالوا: ان ضافتنا عندك أن تعین لنا موضعا نبنی فیه بلدا یكننا و نحفظ فیه عالنا من أهل الریف، فأجابهم الی مرادهم وعین لهم مدینة تطاوین الخربة منذ تسعین سنة وولی علیهم كبیرهم أبا الحسن علیا المنظری ، وكان رجلا شجاعا من كبار جند ابن الاحمر ، وكان قد أبلی معه فی حرب غرناطة البلاء الحسن ثم انتقل الی المغرب كما قلنا ، ولما عقد له الشیخ الوطاسی علی أصحابه رجع بهم الی تطاوین وشرع فی بناء أسوار البلاء القدیم ، فجدد، و بنی المسجد الجامع به تطاوین وشرع فی بناء أسوار البلاء القدیم ، فجدد، و بنی المسجد الجامع به واستوطنه هو وجماعته ، ثم أخذ فی جهاد البرتقال بسبتة و بلاد الهبط الی أن

أسر منهم ثلاثة آلاف فاستخدمهم في اتمام ما بقي عليه من بناء تطاويسن ، واتصلت الحرب بينهم وبين برتقال سبتة كاتصالها بين أهل آزمور وبرتقال الحديدة " اه .

وقوله ان بناء تطاوين كان عقب أخذ غرناطة مخالف لما يقسول أهل تطاوين من أن تاريخ بنائها رمز : «تفاحة» ، وان ذلك كان باعانة الشريف أبي الحسن على بن راشد ، فيظهر والله أعلم أن أبا الحسن المنظري كان قد قدم من الاندلس قبل أخذ غرناطة بسنين يسيرة موافق الرمز المذكور ، والله أعلم.

## قدوم ابي عبد الله ابن الاحمر مخلوعا على السلطان محمدالشيخ الوطاسي

لما استولى طاغبة الاصنبول على حضرة غرناطة وسائر الاندلس ، انتقل سلطانها أبو عبد الله ابن الاحمر الى حضرة فاس فاستوطنها تحت كنسف السلطان محمد الشيخ بعد أن خاطبه من انشاء وزيره أبي عد الله محمد العربي العقيلي بقصيدة بارعة يقول في صدرها:

مولى الملوك ملوك العرب والعجم رعيا لما مثله يرعى من الذمـــم بك استجرنا ونعم الجار أنت لمن جار الزمان عليه جور منتقـــم حتى غدا ملكه بالرغم مستلب وأفظع الخطب ما يأتي على الرغم حكم من الله حتم لا مرد لــه وهل مرد لحكم منه منحتــــم

وهي طويلة . ثم وصلها برسالة يقول فيها بعد الحمد لله والصلاة على نسه ما تصه .

\* أما بعد فيامولانا " الذي أولانا من النعم ما أولانا " لا حط الله لكم من العزة ارواقا ، ولا أذوى لدوحة دولتكم أغصانا ولا أوراقا ، ولا زالت مخضرة العود ، مبتسمة عن زهرات البشائر متحفة بثمرات السعـــود ، ممطورة بسحائب البركات المتداركات دون بروق ولا رعود ، هذا مقام العائذ

بمقامكم ، المتعلق بأسباب ذمامكم ، المرتجى العواطف قلوبكم ، وعـــوارف انعامكم ، المقبل الارض تحت أقدامكم ، المتلجلج اللسان عند محاولة مفاتحــة كلامكم، وماذا الذي يقول من وجهه خجل وفؤاده وجل، وقضيته المقضية عن التنصل والاعتذار تجل ؟ بيد أني أقول لكم ما أقوله لربي ، واجترائي عليه أكتـــر واحترامي اليه أكبر ، « اللهم لا بسرىء فاعتـــذر ، ولا قوى فانتصـــر » لكنى مستقيل مستعتب مستغفر ، « وما أبرىء نفسي ، ان النفس لأُمارة بالسوء » هذا على طريق التنازل والاتصاف بما تقتضه الحـــال ممن يتحز الى حيز الانصاف. وأما على جهة التحقيق ، فاقول ما قالته الام ابنة الصديق: « والله اني لا علم أني ان أقررت بما يقوله الناس والله يعلم أني منه بريئة لا قول ما لم يكن ، ولئن أنكرت ما تقولون لاتصدقوني . فأقول ما قاله أبو يسوسف : « فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » على انبي لا أنكر عيوبي فانا معدن العيوب، ولا أجحد ذنوبي فانا جبل الذنوب، الى الله أشكو عجرى وبجرى، وسقطاتي، وغلطاتي . نعم ، كل شيء ولا ما يقوله المتقـول المشنع المهول ، الناطق بفم الشيطان المسول ، ومن أمثالهم : « سيني واصدق ، ولا تفتر ولا تخلق » أفمثلي كان يفعل أمثالها ويحتمل من الاوزار المضاعفة أحمالها ، ويهلك نفسه ويحبط أعمالها ؟ عاذا بالله من خسران الدين وايثار الجاحدين والمعتدين ، « قد ضللت اذا وما أنا من المهتدين » وأيم الله لو علمت سُعرة في فو دي تميل الى تلك الجهة القطعتها ، بل لقطفت ما تحت عمامتي من هامتي وقطفتها ، غير أن الرعاع في كل أوان أعداء للملك وعليه أحزاب وأعوان، كان أحمق أو أجهل من أبي ثروان، أو أعقل أوأعلم من اشج بني مروان «رب متهم برىء»، ومسريل بسربال وهو منه عرى ، وفي الاحاديث صحيه وسقيم ، ومن التراكيب المنطقية منتج وعقيم ، ولكن ثم ميزان عقل تعتبر به أوزان النقل ، وعلى الراجح الاعتماد ، ثم اساغة الاحماد المتصل المتماد وللمرجوح الاطراح ، ثم التزام الصراح ، بعد النفض من الراح ، وأكثر ما تسمعه الكذب ، وطبع جمهور الخلق الامن عصمه الله تعالى اليه منجذب ، ولقد قذفنا من الاباطيل باحجار ، ورمينا بما لايرمي به الكفار ، فضلا عــن

الفجار ، وجرى من الامر المنقول على لسان زيد وعمرو ما لديكم منه حفظ الحاد ، واذا عظم الالكاء ، فعلى تكأة التجلد الاتكاء ، أكثر المكثرون ، وجهد في تعثيرنا المتعثرون ، ورمونا عن قوس واحدة ، ونظمونا في سلك الملاحدة أكفرا أيضا كفرا ؟ ، غفرا اللهم غفرا ، أعد نظرا يا عبد قيس ، فليس الامر على ما خيل لك ليس ، وهل زدنا على أن طلبنا حقنا ممن رام محقه ومحقنا فطاردنا في سبيله عداة كانوا لنا غائظين ، فانفتق علينا فتق لم يمكنا له رتق، «وما كنا للغيب حافظين» ، وبعد فاسأل أهل الحل والعقد والتمييز والنقد ، فعند جهينتهم تلقى الخبر يقينا، وقد رضنا بحكمهم يوثمنا فيوبقنا، أو يبرئنافيقينا، أيه يامن اشرأب الى ملامنا ، وقدح حتى في اسلامنا ، رويدا رويدا، فقد وجدت قوة وايدا ، ويحك انما طال لسانك علينا، وامتد بالسوء الينا، لان الزمان لنا مصغر ولك مكبر ، والامر عليك مقبل وعنا مدبر ، كما قاله كاتب الحجاج المتبر . وعلى الجملة فهنا صرنا الى تسليم مقالك جدلا ، وذهبنا فاقر رنا بالخطا في كل ورد وصدر فلله در القائل :

«ان كنت أخطأت فما أخطأ القدر» و كأنا بمعتسف اذا وصل الى هنا ، وعدمانصافا يعلمه الهناء قد ازور متجانفاء ثم افتر متهانفا وجعل يتمثل بقولهم: «اذا عيرواقالوا: مقادير قدرت» وبقولهم: «المرء يعجزه المحال، فيعارض الحق بالباطل، وينزع بقول القائل «رب مسمع هائل وليس تحته طائل: وقد فرغنا أول أمس من جوابه ، وتركنا الضغن يلصق حرارة الجوى به ، وسنلم الآن بما يوسعه تبكيتا ، ويقطعه تسكيتا ، فنقول له : ناشدناك الله تعالى هل اتفق الت قط وعرض خروج أمر ما عن القصد منك فيه والغرض ، مع اجتهادك أثناءه في اصدارك ، وايرادك في وقوعه على وفق اقتراحك مع اجتهادك أثناءه في اصدارك ، وايرادك في وقوعه على وفق اقتراحك ، أو كل ما تقصده وتنويه تحرزه كما تشاء وتحويه ؟ فلا بد أن يقر اضطــــرارا هان مطلوبه يشذ عنه مرارا ، بل كثيرا ما يفلت صيده من أشراكه ، ويطلبه فيعجز عن ادراكه ، فنقول : ومسألتنا من هذا القبيل : أيها النبيه النبيه النبيا ، نسر د له من الاحاديث النوبية ما شئنا ، مما يسايرنا في غرضا منه ويمائسنا ، مما يسايرنا في غرضا منه ويمائسنا ،

كقوله صلى الله عليه وسلم : « كل شــىء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس » وقوله أيضًا : « لو اجتمع أهل السموات والارض على أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه " أو كما قال صلى الله عليه وسلم . فاخلق به أن يلوذ بأكناف الاحجام ، ويزم على نفث فيه كأنما اللجم بلجام . حينتُذ نقول له، والحق قد أبان وجهه وجلاه وقهره بحجته وعسلاه . «ليــس لـــك مــن الامر شيء » «قل ان الامر كليه لليه »، وفيي محاجية آدم وموسى ما يقطع لسان الخصم ، ويرخص عن أثواب أعراضًا ما عسى أن يعلق بها من درن الوصم ، وكيفما كانت الحال ، وان ساء الرأى والانتحال ووقعنا في أوجال وأوحال، فثل عرشنا، وطويت فرشنا، ونكس لوانا، وملك مثوانا فنحن أمثل من سوانا ، « وما في الشر خيار » ويد الالطاف تكسر من صولة الاغيار » فحتى الآن لم نفقد من اللطيف تعالى لطفا ، ولا عدمنا أدوات أدعية تعطف بلا مهلة على جملتنا المقطوعة جمل النعم الموصولة عطفا ، والا فتلك بغداد دار السلام، ومتبوأ الاسلام ، المحفوف بفرسان السيوف والاقلام مثابة الخلافة العباسية ، ومقر العلماء والفضلاء أولى السير الاويسية ، والعقول الاياسية ، قد نوزلت بالحبوش ونزلت ، وزوولت بالزحوف وزلزات ، وتحيف جوانبها الحف ، ودخلها كفار التتار عنوة بالسنف ، ولا تسل اذ ذاك عن كنف ، أيام تجلت عروس المنبة ، كاشفة عن ساقها مبدية ، وجرت الدمــــاء فـــــي الشوارع والطرق كالانهار والاودية ، وقيد الأئمة والقضاة تحت ظلال السيوف المنتضاة بالعمائم في رقابهم والاردية ، وللنجيع سيول تخوضها الخيول فتخضبها الىارساغهاء وتهم ظماؤها بوردها فتنكل عن تجرعها ومساغهاء فطاح عاصمها ومستعصمها ، وراح ولم يغد ظالمها ومتظلمها ، وخربـــت مساجدها وديارها ، واصطلم بالحسام أشرارها وخيارها ، فلم يبق منجمهور أهلها عين تطرف ، حسبما عرفت أو حسبما تعرف ، فلاتك متشككا متوقفا ، فحديث تلك الواقعة الشنعاء أشهر عند المؤرخين من قفا ، فأين تلك الجحافل والآثراء المدارة في المحافل؟ حين أراد الله تعالى بادالة الكفر لم تحد ولا قلامة ظفر، اذن من سلمت له نفسه التي هي رأس ماله، وعاله وأطفاله اللذان هما من أعظم آماله ، وكل أوجل أوقل رياشه وأسباب معاشه الكفيلة بانتهاضه وانتعاشه ثم وجد مع ذلك سبيلا الى الحلاص في حال مباسرة ومساهلة دون تعصب واعتياص، بعد ما ظن كل الظن أن لامحيد ولامناص فما أحقه حيننذ وأولاه أن يحمد خالقه ورازقه ومولاه ، على ما أسداه اليه من رفده وخره ، وِمَعَافَاتُهُ مَمَا ابْنَلِي بِهُ كَثَيْرِ مِنْ غَيْرِهُ ، ويرضي بكل ايراد واصدار ،تتصسرف فيهما الاحكام الالهية والاقدار ، فالدهر غدار ، والدنيا دار مشحونة بالاكدار والقضاء لا يرد ولا يصد ولايغالب ولايطالب، والدائرات تدور، ولا بد من نقص وكمال للبدور ، والعبد مطيع لا مطاع ، وليس يطاع الا المستطاع ، وللخالق القدير جلت قدرته في خليقته علم غيب للاذهان عن مداه انقطاع، ومالي والتكلف لما لا أحتاج اليه من هذا القول، بين يدى ذى الجلالة والمجادة والفضل والطول، فله من العقل الارجح ومن الخلق الاسجح ما لا تلتاط معه تهمتي بصفره ، ولا تنفق عنده وشاية الواشي لاعد من نفره ، ولا فاز قدحه بظفره ، والمولى يعلم أن الدنيا تلعب باللاعب ، وتجر براحتها الى المتاعب ، وقديما للاكياس من الناس خدعت ، وانحرفت عن وصالهم أعقل ما كانوا وقطعت ، وفعلت بهم ما فعلت بسار الكواعب الذي جبت وجدعت ، ولئن رهصت وهصرت فقد نبهت وبصرت ، ولئن قرعت ومعضت القد أرشدت ووعظت ، وياويلنا من تنكرها لنا بمرة ، ورميها لنا في غمرة أي غمرة ، أيام قلبت لنا ظهر المجن ، وغيم أفقها المصمى وأدجن ، فسرعان ما عاينا حبالها منبته ، ورأينا منها ما لم نحتسب كما تقوم الساعة بغته ، فمن استعاد من شيء فليستعد مما صرنا اليه من الحور بعد الكور ، والانحطاط من النجد الى الغور :

فينا نسوس الناس والامر أمرنا اذا نحن فيهم سوقة نتنصف فتبا لدنيا لا يسدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف وأبيها لقد أرهقتنا ارهاقا ، وجرعتنا من صاب الاوصاب كأسا دهاقا ، ولم نفزع الى غير بابكم المنيع الجناب المنفتح حين سدت الابوااب ، ولم نلبس غير لباس نعمائكم حين خلعنا ما ألبسنا الملك من الاثواب ، والى أمه يلجئ غير لباس نعمائكم حين خلعنا ما ألبسنا الملك من الاثواب ، والى أمه يلجئ ( الاستقصا رابع - 9 )

الطفل لجأاللهفان، وعند الشدائد تمتاز السيوف من الاجفان ، ووجه الله تعالى يقى وكل من عليها فان ، والى هنا ينتهى القائل ثم يقول : حسبى هذا وكفان . ولا ريب فى اشتمال العلم الكريم على ما تعارفته الملوك بينهافى الحديث والقديم من الاخذ باليدعند زلة القدم، وقرع الانسان وعض البنان من الندم، دينا تدينته مع اختلاف الاديان وعادة اطردت على تعاقب الازمان والاحيان، ولقدعرض علينا صاحب قشتالة مواضع معتبرة خير فيها ، وأعطى من أمانه المؤكد فيه خطه بأيمانه ما يقسع النفوس ويكفيها ، فلم نر ، ونحن من سلالة الاحمر ، مجاورة الصفر، ولاسوغ لنا الايمان الاقامة بين ظهر انى الكفر، ما وجدنا عن ذلك مندوحة ولوشاسعة، وأمنا المطالب المشاغب حمة شر لنا لا سعة ، وادكرنا أى ادكار قول الله تعسلى المنكر لذلك غاية الانكار: • ألم تكن أرض الله واسعة» وقول الله تعسلى والسلام المبالغ فى ذلك بأبلغ الكلام: «أنا برىء من مؤمن مع كافر تتر اأى ناراهما» وقول الشاعر الحاث على حث المطية المثناقلة عن السير فى طريق منجاتها البطية: ومول الساعر الحاث على حث المطية المثناقلة عن السير فى طريق منجاتها البطية: وما أنا والتلدذ نحو نحسد وقد غصت تهامة بالرجيال

ووصلت أيضا من السرق الينا كتب كريمة المقاصد لدينا ، تستدع الانحياز الى تلك الجنبات ، وتتضمن مالا مزيد عليه من الرغبات ، فلم نخت الا دارنا التي كانت دار آبائنا من قبلنا ، ولم ترتض الانضواء الا لمن بحباب وصل حبلنا ، وبريش نبله ريش نبلنا ، ادلالا على محل اخاء متوارث لاعن كلالة ، وامتثالا لوصاة أجداد لا نظارهم وأقدارهم اصالة وجلاله ، اذ قد روينا عن سلف من أسلافنا في الايصاء لمن يخلف بعدهم من أخلافنا أن لا يتغوا اذا دهمهم أمر بالحضرة المرينية بدلا ، ولا يجدوا عن طريقها في التوجه الى فريقها معدلا ، فاخترقنا الى الرياض الاريضة الفجاج ، وركبنا الى البحر الفرات ظهر البحر الاجاج ، فلا غرو أن نرد منه على ما يقر العين ويشفى النفس الشاكية من ألم البين ، ومن توصل هذا التوصل وتوسل بمثل ذلك التوسل تطارحا على سدة أمير المؤمنين ، المحارب للمحاربين ، والمؤمن للمستأمنين ، فهو الخليق الحقيق بأن يسوغ أصفى مشاربه ويبلغ أوفى ماربه على توالى الايام والشهور والسنين ، ويخلص من الثبور الى الحبور

وبخرج من الظلمات الى النور خروج الجنين ولعل شعاع سعادته يفيض علينا، ونفحة قبول اقباله تسرى الينا فتخامرنا أريحية تحملنا على أن نبادر لانشاد قول الشريف الرضى في الخليفة القادر.

عالى

. :

من

زف

نالة

3)

: 4

عطفا أمير المؤمنيين فانسا في دوحة العليساء لا نتفرق ما بيننا يوم الفخار تفساوت أبدا كلانا في المعالى معسرق الا الخلافة ميزتك فانسي أنا عاطل منها وأنت مطروق

لا بل الاحرى بنا والاحجى ، والانجح لسعينا والارجى ، أن نعدل عن هذا المنهاج، ويقوم وافدنا بين يدى علاه مقام الخاضع المتواضع الضعيف المحتاج وينشد ما قال في الشيرازى ابن حجاج :

الناس یفدونات اضطرادا منهم وأفدیك باختیاری و بعضهم فی جواد بعض و أنت حتی أموت جادی فعش لخری وعش لادری و أهال دادی

ونستوهب من الوهاب تعالى جلت أسماؤه ، وتعاظمت نعماؤه ، رحمة تجعل في يد الهداية أعنتنا وعصمة تكون في مواقف المخاوف جنتنا ، وقبولا يعطف علينا نوافر القلوب ، وصنعا يسني لنا كل مرغوب ومطلوب ونسأله ، وطالما بلغ السائل سؤلا ومأمولا ، متابا صادقا على موضوع الندم محمولا ، ثم عزاء حسنا وصبرا جميلا ، عن أرض أورثها من شاء من عاده معقبا لهم ومديلا ، وسادلا عليهم من ستور الاملاء الطويلة سدولا ، «سنة الله التي قد خلت من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا » فليطر طائر الوسواس المرفرف مطيرا «كل ذلك كان في الكتاب مسطورا» لم نستطع عن مورده صدورا ، مطيرا «كل ذلك كان في الكتاب مسطورا» لم نستطع عن مورده صدورا ، أيده وأعانه سرا من النصر يترجم عنه لسان من النصل ، وترجع فروع أيده وأعانه سرا من النصر يترجم عنه لسان من النصل ، وترجع فروع الشائر الصادقة بالفتوحات المتلاحقة من قاعدته المتأصلة الى أصل، فبمثله البنائر الصادقة بالفتوحات المتلاحقة من قاعدته المتأصلة الى أصل، فبمثله يحق الالتجاء والارتجاء ، ولامسر ما آثر نساه واخترناه ، بعد أن استرشدنا الله سبحانه واستخرناه ، ومنه جل جلاله

نرغب أن يخير لنا ولجميع المسلمين ، ويأوب بنا من حمايتـــه ووقايتــه الى معقل منبع وجناب رفيع . آمين ، آمين ، آمين . ونرجو أن يكون ربنا الــذي هو في جميع الامور حسبنا قد خار لنا حيث أرشدنا وهدانا ، وساقنا توفيقه وحدانا الى الاستجارة بملك حفى ، كريم وفى ، أعز جارا من أبى دواد ، وأحمى أنفا من الحرث بن عباد ، يشهد بذلك الداني والقاصي والحاضـــر والباد ، ان أغاث ملهوفا فما الاسود بن قنان يذكر ، وان أنعش حشاشة هالك فما كعب بن مامة على فعله وحده يشكر ، جليسه كجليس القعقاع بن شور ، ومذاكره كمذاكر سفان المنتسب من الرباب الى ثور، الى التحلي بأمهـات الفضائل التي أخدادها أمهات الرذائك وهيى السلاث: الحكمة والعدل والعفة التي تشملها الثلاثة : الاقسوال ، والافعسال ، والشمائسل ، وينشأ عنها ما شئت من عزم وحزم وعلم وحلم ، وتيقط وتحفط واتقاء وارتقاء ، وصول وطول وسماح نائل ، فبنسور حسلاه المسسسرق يفتخر المغرب على المشرق ، وبمجده السامي خطره في الاخطار وبيته الذي ذكره في النباهة والنجابة قد طار ، يباهي جميع ملوك الجهات والاقطار ، وكيفلاء وهو الرفيع المنتمي والنجار ، الراضع من الطهارة صفو البان الناسيء من السراوة وسط أحجار في ضَّضيء المجد وبحبوح الكرم، وسرواة أســرة المملكة التي أكنافها حرم ، وذؤابة الشرف التي مجادتها لم ترم ، من معشر أي معشر بخلوا أن وهبوا ما دون أعمارهم ، وجبنوا ان لم يحمواسوي دمارهم. بنو مرين ، وما ادراك ما بنو مرين « سم العداة وآفة الجزر » « النازلون بكل معترك ، والطبيون معاقد الازر » لهم عن الهفوات انتفاء ، وعندهم من السيسر النبوية اكتفاء انتسبوا الى بر بن قيس ، فخرجوا في البر عن القيس ، مالهـــم القديم المعروف قد نفد في سبيل المعروف ، وحديثهم الذي نقلته رجـــال الزحوف من طريق القنا والسيو فعلى الحسن من المقاصد موقـــوف ، تحمد من صغيرهم وكبيرهم ، ذابلهم ولدنهم فلله آباء أنجبوهم ، وأمهات ولدنهم ، « شم الانوف من الطراز الاول » اليهم في الشدائد الاستناد ، وعليهم في الازمات المعول ، ولهم في الوفاء والصفاء والاحتفاء والعنايـــة

والحماية والرعاية الخطو الواسع والباع الاطول ، كأنما عناهم بقوله جرول: أولئك قوم ان بنو أحسنوا البنا وانعاهدوا وفوا وانعقدواشدوا وان كانت النعماء فيهم جزوا بها وان أنعموا لاكدروها ولا كدوا وتعذلني أبناء سعد عليه وما قلت الا بالذي علمت سعد

وبقول الوثيق مبناه البليغ معناه:

.ى قە

قوم اذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا يزيحون عن النزيل كل نازح قاصم ، وليس له منهم عائب ولا واصم ، فهو أحق بما قاله في منقر قيس بن عاصم :

لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جوارهم فطن حلاهم هذه الغريزة التي ليست باستكراه ولا جعل ، وأمير المؤمنين دام نصره قسيمهم فيها حذو النعل بالنعل ، ثم هو عليهم وعلى من سواهم بالاوصاف الملوكية مستعل ، ارفض مزنهم منه عن غيث ملث يمحو آثار اللزبة ، وانشق غيلهم منه عن ليث ضار منقبض على براثنه للوثبة ، فقل لسكان الفلا: لا تغرنكم أعدادكم وأمداادكم فلا يبالي السرحان المواشي سواء مشي اليها النقرا أو الحفلي بليعدمهم صدمة تحطم منهم كلعرنين، ثميتلع بعدأشلاءهم المعفرة ابتلاع النين النهو هو كما عرفوه وعهدود وألفوه ، وأخو المنايا « وابن جلا وطلاع الثنايا» ، مجتمع أشده ، قد احتنكت سنه وبان رشده ، جاد مجد ، محتسزم بحزام الحزم مشمر عن ساعد الحد.

لا يشرب الماء الا من قليب دم ولا يبيت له جار على وجل اسدى القلب آدمى الروا ، لابس جلد النمر يزنى العناد والنوى . وليس بشارى عليه دمامه اذا ما سعى يسعى بقوس وأسهم ولكنه يسعى عليه مفاضة دلاص كأعيان الجراد المنظم فالنجاء النجاء سامعين له طائعين ، والوجل الوجل لا حقين به خاضعين قبل أن تساقوا اليه مقرنين في الاصفاد ، ويعيى الفداء بنفائس النفوس والاموال على الفاد ، حينتذ يعض ذو الجهل والفدامه على يديه حسرة وندامه ، اذا رأى أبطال الجنود تحت خوافق الرايات والبنود ، قد لفحتهم نار ليست

بذات خمود، وأخذتهم صاعقة مثل صاعقة الذين من قبلهم عاد وثمود، زعقات للهندية سلا وهزا للخطية هزا ، حتى يقول النسر للذُّئب : « هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا: " ثق خليفة الله بذاك في كل من رام أذى رعيتك أو أذاك ، فتلك عادة الله سبحانه في ذوى الشقاق والنفاق ، الذين يشقون عصا المسلمين ويقطعون طريق الرفاق ، وينصبون حبائل البغي والفساد في جميع النواحي والآفاق ، فلن يجعلهم الله عز وجل من الآمنين ، أنسى وكيف وقد أفسدوا وخانوا وهو سيحانه « لا يصلح عمل المفسدين» و «ولايهدى كيد الخائنين» وها نحن قد وجهنا إلى كعبة مجدكم وجوه صلوات التقديـــس والتعظيم ، بعد ما زينا معاطفها باستعطافكم بدر ثناء أبهى من در العقد النظيم منتظمين في سلك أوليائكم ، متشرفين بخدمة عليائكم، ولا فقد عزة ولا عدمها من قصد مثابتكم العزيزة وخدمها ، وان المترامي على سنائكم لجدير بحرمتكم واعتنائكم ، وكل ملهوف تبوأ من كنفكم حصنا حصينا عاش بقية عمـــر، محروسا من الضيم مصونا ، وقد قيل في بعض الكلام: « من قعدت به نكاية الايام أقامته اغاثة الكرام»، ومولانا أيده الله تعالى ولى ما يزفه الينا من مكرمة بكر ، ويصنعه لنا من صنيع حافل يخلد في صحائف حسن الذكر ، ويروى معنعـــن حدیث حمده وشکره طرس عن قلم عن بنان عن لسان عن فکر ، وغیره من ينام عن ذلك فيوقظ ، ويسترسل مع الغفلة حتى يذكر ويوعظ ، وما عهد منذ وجد الا سريعا الى داعي الندي والتكرم بريئا من الضجر بالمطالبة والتبرم حافظًا للجار الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه ، مستفرغا وسعه في رعيه المستمر ولحظه ، آخذا من حسن الثناء في جميع الاوقات والآنكاء

فهو من دوحة السنا فرع عز كفه في الامحال أغزر وبسل حلمه يسفر السمه لك عنه لا تسلمه شيئسا ولا تستلنسه

لیس یحتاج مجتنبه لهــــز وذراه فی الجوف أمنع حــرز فتفهم یا مدعی الفهم لغـــزی نظرة منه فیك تغنی و تجــزی

فنداه هو الفرات الذي قــــد وحماه هو المنبع الذي تــــر فدعوا ذهنه يزاول قـــــولي دام يحيي بكل صنع ومــــن

فات

نك

ی

ۍ

عام فيه الانام علوم الاوز جع عنه الخطوب مرجع عجنز فهو أدرى بما تضمن رمسنزى ويعافى من كل بوس ورجسز

وكأنا به قد عمل على شاكلة جلاله من مد ظلاله و تمهيد خلاله ، و تلقى ورودنا بتهلله واستهلاله ، و تأنيسنا بجميل قبوله و اقباله ، و اير ادنا على حوض كوثر ه المترع بزلاله ، و الله سبحانه يسعد مقامه العلى و يسعدنا به فى حله وارتحاله ، و ما له و حاله ، و يؤيد جنده المظفر و يؤيدنا بتأييده على نزال عدوه واستنزاله ، و هز الذو ابل لاطفاء ذباله ، و هو سبحانه و تعالى المسؤل أن يريه قرة العين فى نفسه و أهله ، و خدامه و أمواله و أنظاره و أعماله ، و كافة شؤنه وأحواله ، وأحق ما نصل بالسلام وأولى ، على المقام الجليل مقام الخليف المولى ، و أزكى الصلاة والسلام على خاتمة أنبيائه ، وارساله ، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أصحابه و آله ، صلاة وسلاما دائمين أبدا موصولين بدوام الابد و اتصاله ، ضامنين لمجددهما و مرددهما صلاح فساد أعماله ، وبلوغ غاية آماله ، وذلك بمشيئة الله تعالى واذنه و فضله و افضاه انتهت الرسالة و ما كادت .

ووصل السلطان ابن الاحمر المخلوع بعد نزوله بمليلية الى مدينة فاس بعض باهله وأولاده معتذرا عما أسلفه ، متلهفا على ما خلفه ، وبنى بفاس بعضض قصور على طريق بنيان الاندلس ، وتوفى بها سنة أربعين وتسعمائة ودفسن بازاء المصلى خارج باب الشريعة وخلف ذرية من بعده . قال فى «نشرالمانى»: «انقرضوا ولم يبق منهم أحد» . وزعم منويل أنه هلك فى وقعة أبى عقبة فسى حرب الوطاسيين مع السعديين ، قال : « ولم يحسن هذا الرجل أن يدفع عن ملك فيره "

## استيلاء البر تقال على ساحل البريجه و بناؤهم مدينة الجديدة صانها الله سبحانه وتعالى بمنه



قال مؤلفه عفا الله عنه: قد وقفت لبعض البرتقاليين واسمه لويسن مارية على تأليف في أخبار الجديدة من لدن بنوها الى أن انتزعها المسلمون منهم فاقتطفت منه ما أثبته في هذه الترجمة . قال هذا المؤلف : لا كانت سنة ألف وخمسمائة والنتين مسيحية قلت: ويوافقها من تاريخ الهجرة سنة سبع وتسعمائة تقريبا بعث سلطان البرتقال ، واسمه منويل ، من داار ملكه اشبونة عمارة في البحر للاستيلاء على بعض ثغور المغرب فالجأهم هيجان البحسر وموجه الى ساحل البريجة فيما بين آزمور وتبط ، وكانت البريجة على 🗕 يفهم من كلامه بناء متخذا هنالك للحراسة ونحوها كان يسمى برج الشيخ ولا زال مسمى بهذا الاسم الى الآن ، فأرسى البرتقاليون على الساحل المذكور ونزلت طائفة منهم الى البر فتطوفوا بالبريجة وما حولها وأعجبهم المكسان فعزموا على المقام به ، واتفق رأيهم أن يتركوا جماعة هنالك يحفظون المحل ويرجع باقيهم الىملكهم ليستأذنوه فيما عزمواعليه، فتركوا اثني عشر رجلا بالبريجة بعد أن حصنوها وشحنوها بما يحتاجون اليه من عدة وقوت ونحوهما، ورجع الباقون الى الملك فاخبروه بشأنهم ، فأذن لهم وبعث معهم جماعة من البنائين والعملة لينوا لهم ما يتحصنون به ، فقدموا على اخوانهم وشرعـــوا في ادارة السبور على قطعة من الارض ، فنذر بهم أهل تلك البلاد من المسلمين وتسابقوا اليهم على الصعب والذلول ففر النصارى الى البريجة وتحصنوا بها وأفسيد المسلمون كل ما كانوا عملوه في تلك الآيام وأحجروهم بحصنهم ، ووضعوا عليهم الرصد الى أن فتر عزمهم وأيسوا من نجاح سعيهم ، فعاد جلهم أو كلهم الى أشبونة وأعادوا الكلام على ملكهم منويل في شأن البريجة ووصفوا لــــه حسن البقعة وصحة هوائها ومنزلتها من البحر ، ومن قبائل أهل المغرب من أهل تامسنا ودكالة وغيرهم ، وأنها عسى أن تكون سلما للاستيلاء على غيرها

من بلاد المغرب، لا سيما ودولة المسلمين به يومئذ قد تلا شت وملكهم قد ضعف، فوقر ذلك في نفس الملك واستأنف العزم ، وبعث معهم حصة من العسكر تحصل بها الكفاية وتنأتى بها المدافعة والممانعة مع جماعة وافرة من البنائين والمهندسين ، وحملهم ما يحتاجون اليه من آلة وغيرها ، فانتهوا الى الموضع المذكور بعد سبع سنين من مقدمهم الاول ، وتحينوا غفلة أهل البلاد وشرعوا في بناء حصن مربع على كل ربع منه برج وثيق ، ودأبوا في العمل ليلا ونهارا فلم تمض مدة يسيرة حتى فرغوا منه وامتنعوا على المسلمين به . وكان انشاؤهم لهذا الحصن على الريحة القديمة بان جعلوها أحد أرباعه وأضافوا الهسا ثلاثة أرباع أخر ، وأداروا السور على الجميع ، واتخذوا في داخل هذا الحصن ماجلا عظيما لخزن الماء ، وهو النطفية في لسان الجيل ، بنوه مربعا بنربيع الحصن ، مساحة كل ربع منه مائة وثلاثون شبرا وجوانبه وقبوه من حجر النصف العجيب النحت المحكم الوضع والالتئام ، محمولا ذلك القبو على ستة أقواس في كل ربع . قال هذا المؤلف : وامتلاء نحو بلكاظة من هذا المنجن يسع عشرين بوطة من الماء ، ثم شيدوا على أحد أرباع هذا الحصن طريا عظيما مرتفعا جدا ، ليس صادق التربيع ولا الاستدارة غير مهنسدس الشكل ، ثم بنوا في أعلاه على أحد جوانبه بناء آخر اطيفا مستدير اصاعدا في الجويرقي اليه على مدارج لطيفة ، وجعلوا في أعلاه صاريا خارجا من جوفه ، وناقوسا للحراسة يشرف الحارس منه على نحو خمسة وعشرين ميلا منن سائر جهاته. وجميع هذه البناآت التي ذكرها المؤلف من الحصن وما معـــه لا زالت قائمة العين والاثر الى الان الا الطرى فانه قد اتحذ في هذه الايام النبي هي سنة سبع وتسعين ومائتين وألف مناراا للمسجد الجامع ، وذلك أن عامل الجديدة في هذا العصر، وهو الرئيس الفاضل أبو عبد الله محمد بن ادريس الجراري حفظه الله ، استأذن الخليفة ، وهو السلطان الاعظم المولى الشريف أبو على الحسن بن محمد العلوى نصره الله لم في جعله منارا لكسون المنار القديم قصيرا لا يسمع الناس الاذان ، فأذن أعزه الله في ذلك ، وهذا العامل اليوم جاد في اصلاحه والزيادة فيه وقد أشرف على التمام ، وكذلك

استاذن هذا العامل حضرة السلطان المذكور في ادارة جدار من داخل سور المدينة يكون سترة على منازل أهلها وبيوتهم ، لان السور المذكور كان مرتفعا على البلد بحيث يكون الصاعد عليه متكشفا على البيوت ، واستأذنه في اصلاح القبة المشرفة على البحر المعروفة بقبة الخياطين ، وكانت قد تلاشت ، وباتخاذ سجن متسع محكم عن يمين الداخل من باب المدينة المذكورة لانه لم يكن بهاسجن معتبر ، فاجابه الخليفة المذكور الى ذلك كله أدام الله علاه ، وقد تم جل ذلك وعادت القبة الى أحسن حالاتها التي كانت عليها أيام البرتقال والله لا يضيع أجر من أحسن عملا .

ولنرجع الى موضوعنا الذى كنا فيه فنقول: ثم شرع نصارى البرتقال بعد الفراغ من الحصن المذكور في ادارة سور المدينة على أوثق وجه وأحكمه وذلك انهم عمدوا الى بقعة مربعة من الارض مساحة كل ربع منهائلاثمائة سورين عاديين خطوة ، وجعلوا مركزها الحصن المذكور ثم أداروا بهساسورين عاديين ثخن الخارج منهما نحو خمسة عشر شبرا ، والداخل على نحو الثلثين منه ، وبينهما فظاء مردوم بالتراب والحجارة الصغيرة ، فصار السوران بذلك سورا والحدا سعته خمسون شبرا ، وهذا في غير الربع الموالى للبحر ، أما هو فليس فيه ردم وانما هو سور واحد مصمت أضيق مما عداه يسيرا وارتفاع هذه الاسوار من داخل البلد نحو ستين شبرا ومن خارجه بحيث بلغوا به الماء واذا فاض البحر ملاً ما بين جوانبه ، واتخذوا للمدينة بحيث بلغوا بأحدها للبحر وهو باب المرسى ، وقد سد بالبناء في هذه السنين، واثنان للبر وجعلوا أمامهما قنطرتين بالعمل الهندسي بحيث ترفعان وتوضعان وتوضعان وقت الحاجة الى ذلك ، فصارت المدينة بهذا كله في غاية المناعة .

وكان بنو وطاس في هذه المدة أشغل من ذات النحيين مع برتقال سبتة وطنجة وسائر بلاد الهبط ، فلذا تأتي لهؤلاء النصاري أن يفعلوا ما فعلوه في هذه المدة اليسيرة ، وجعلوا داخل المدينة خمس حارات وسموا كل حارة باسم كبير من قدمائهم على عادتهم في ذاك ، واتخذوا بها أربع كنائس ،

واتخذوا المخازن والاهراء للاختزان وسائر المرافق ومن جملتها هرى كان يسع ستمائة فنيكة من الحب وأوطنوها باهلهم وعيالهم ، وكان فيها جماعة من أشرافهم وذوى بيوتاتهم من أهل أشبونة وغيرها ، وكانوا يعدون فيها أربعة آلاف نفس ما بين المقاتلة والعيال والذرية ، وكانوا يأملون الاستيلاء منها على مراكش فخيب الله رجاءهم، ثم ذكر هذا المؤلف ما كان يقع بين المسلمين ونصارى الجديدة من الحروب والغارات مما لعلنا نشير الى بعضه في محله ان شاء الله .

#### استيلاءالبر تقال على سو احل السوس و بناؤ هم حصن فو نتى قرب اكادير وما قيل في ذلك

ذكر بعض المؤرخين من الفرنج أن استيلاء البرتقال على آكادير كان فى مدة ملكهم منويل المذكور آنفا وان ذلك كان على حين غفلة من أهل تلك الملاد .

قال منويل: « لما علم طاغية البرتقال منويل أن مرسى آكادير جيدة لمناعتها وكثرة تجارتها بسبب مجاورتها لقبائل السوس أراد الاستيلاء عليها وكان يظن أن ذلك لا يتأتى له الحصانتها وكثرة القبائل المجاورين لها » ثم خاطر وبعث اليها جيشا فاستولوا عليها على حين غفلة من أهلها وحصنوها وبنوا بها دورا وبرجا جيدا وأخذوا في النجارة بها مع أهل السوس، وكثرت أرباحهم . ثم لما ضعفت شوكتهم خرجوا عنها وعن آسفي وآزمور » .قلت: مراده باكادير حصن فونتى القريب منه ، والا فا كادير انما بني بعد هذا التاريخ بكثير كما سيأتي . ثم مقتضى ما ذكره أن يكون زمان استيلائهم عليه موافقا أو قريبا لزمان استيلائهم على البريجة ، ومقتضى ما نقله في « النزهة » عن ابن القاضى أن يكون استيلائهم عليه في حدود سنة خمس وسبعين وثمانمائة فانه لما وصف حال السلطان محمد الشيخ السعدى الاتي ذكره ان شاء الله

قال : « وكان له بعنت عظيم في الجهاد فتح حصن النصاري بسوس بعد أن أقاموا به اثنتين وسبعين سنة » اه . وكان فتحه اياه في حدود سبع وأربعين وتسعمائة ، والظاهر أنهم استولوا على بعض حصون السوس في التاريخ الاول وعلى بعضها في الثاني ، والله أعلم .

### وفالا السلطان محمد الشبيخ الوطاسي رحمه الله

ذكر ابن القاضى فى « الجذوة » : « أن وفاة السلطان المذكور كانت سنة عشر وتسعمائة » قال : « ومن حملة وزرائه أخوه الناصر بن أبى زكرياء » والله أعلم . وولى الامر من بعده ابنه محمد البرتقالي على ما نذكره .

## الخبر عن دولة السلطان محمد بن محمد الشيخ الوطاسي المعروف بالبرتقالي رحمه الله

لما توفى السلطان محمد الشيخ بويع ابنه محمد البرتقالى فى التاريخ المتقدم وكان نصارى سبتة وطنجة وآصيلا قد استحوذوا على بلاد الهبط وضايقوا المسلمين بها حتى الجأوهم الى قصر كنامة ، فكان هو الثغر يومئذ بين بلاد المسلمين وبلاد النصارى كما مر ، وكان السلطان محمد هذا قد عنى بجهادهم و ترديد الغزو اليهم والاجلاب عليهم حتى شغل بذلك عن البلاد المراكشية وسواحلها، فكان ذلك سبالظهور الدولة السعدية بها سنة خمس عشرة و تسعمائة على ما نذكره ان شاء الله.

#### استيلاء البرتقال على ثغر آسفى حرسه الله

قال منويل: «كان البرتقال قد تشوفوا للاستيلاء على آسفى ، وكان أهلها فيهم شجاعة أكثر من غيرهم من أهل الثغور ، فرحفوا اليها وجرى بينهم وبين أهلها قتال شديد هلك فيه عدد كبير من البرتقال ، وعظم عليهم أن تمتنع منهم بلدة صغيرةليس لها حامية سوى أهلها، ثم طاولوها بالحصار حتى قل القوت عند أهل آسفى وأشرفوا على الهلاك ، فحينند شارطوا البرتقال وأسلموها اليهم على الامان . فاستولوا عليها وحصنوها غاية لتوقعهم كرة المسلمين عليهم ، فكان كذلك فانهم زحفوا اليهم بعد ثلاث سنين من أخذها ووقع بينهم وبين البرتقال حرب شديدة ، كانت صفوف المسلمين تترادف فيها كأمواج البحر ، وقتل قواد عسكر البرتقال وكارهم، ثم قدمت عليهم شكوا دره من مادرة بالعسكروالزاد فقويت نفوس البرتقال وارتحل المسلمون عنها بعد أن أشرفوا على الفتح ، وتبعهم البرتقال لينتهزوا فيهم الفرصة فكر المسلمون عليهم واستلوهم . وهــــذا أول حصار كان على آسفى .

ثم بعد سنين قلائل زحف المسلمون اليها أيضا ومعهم عدد من المدافع ، وقاتلوا قالا صعبا ورحفوا الى السور فهدموا منه ثلمة كبيرة واشتد القتال عليها بما خرج عن العادة ، ثم رحل المسلمون من غير فتح وأعرضوا عنها مدة لم يحدثوا أنفسهم بالقتال ، وعمرت آسفى بالنصارى وانتقل اليها التجار وبنوا بها الدور ، وكانوا يسقون منها الحب ويحملونه فى السفن الى بلادهم ، ولعل ذلك لهدنة كانت لهم مع المسلمين .

ثم عادت للمسلمين بعد نحو ثلاث وعشرين سنة وقال الشيخ أبو عبد الله محمد العربي الفاسي في «مرآة المحاسن» ما نصه : «قرأت بعنط شيخنا أبي عبد الله القصار أن صاحب آسفي أخرج الشيخ أبا عبد الله محمد بن سليمان الجزولي منها فدعا عليهم، فسئل منه العفو، فقال : «أربعين سنة» فأخذها النصاري بعدها » اه . وهذا يقتضي ان استيلاءهم عليها كان في حدود عشر وتسعمائة ،

لان وفاة الشيخ الجزولى رحمه الله كانت فى سنة سبعين وثمانمائة كما مر . وعند الفرنج ما يقتضى أن استيلاءهم عليها كان بعد ذلك بسنتين أو ثلاث . والله أعلم .

#### زحف السلطان ابي عبد الله البرتقالي الى آصيلا

قال منويل: « لما أفضى الامر الى السلطان محمد بن محمد الشيخ السوطاسى أراد أن يأخذ بثاره من البرتقال الذين أسروه لسبع سنين ، فزحف الى آصيلا فى حدود أربع عشرة وتسعمائة وحاصرها وطال فتاله عليها ثم اقتحمها المسلمون عليهم اقتحاما واقتتلوا فى وسط الازقة والاسواف يومين ثم جاء المدد الى البرتقال من طنجة وجبل طارق فقويت نفوسهم وخسرج المسلمون عنهم ، لكن ما خرجوا حتى هدموها وأحرقوها ولم يتركوا لهم بها الا الخربات ، ثم جد البرتقال فى اصلاحها وأقاموا بها برهة من الدهر الى أن رجعت للمسلمين » .

# استيلاء البرتقال على ثغر آزمور حرسه الله

قال منويل: « بعث طاغية البرتقال أربع عشرة وتسعمائه الى ثغسر آزمور شكوادره فيها ألفان من العسكر وأربعمائة خيالة ، فدافعهم زيان الوطاسى ابن عم السلطان ، ونشبت مراكب البرتقال في الساحل ، وتكسر جلها وعاث فيها المسلمون ، ورجع الباقي مفلولا . ثم بعد أربع سنين بعث اليها الطاغية منويل شكوادره فيها عشرون ألفا من العسكر وألفان وسبعمائة خيالة فانتهوا الى آزمور وحاصروهابحرا، وزحفوا اليها من الجديدة برا ، ووقع حرب شديدة بينهم وبين أهل آزمور وأهل البادية . ثم انهزم المسلمون وخرجوا

من باب تركه لهم البرتقال قصدا » قال : « لانه يقال في المشل : الفار منك في الحرب اجعل له قنطرة من فضة يعبر عليها » .

وقال في «النزهة»: «كان نزول النصاري بآزمور سنة أربع عشرة وتسعمائة » قال: « وفي هذه السنة بني النصاري حجر باديس ، وفي أواخر المحرم منها أخذ النصاري \_ يعني الاصبنيول \_ مدينة وهران ونكبوا أهلها > فما منهم الا أسير أو قتيل الى أن أعادها الله للاسلام على يد الاتراك في حدود العشرين ومائة وألف » اه .

قلت : أهل آزمور يزعمون أن استيلاء البرتقال على مدينتهم كان متكررا وسيأتي ما يفهم منه ذلك والله أعلم .

ومن أخبار السلطان أبى عبد الله ما وقفت عليه فى تاريخ البرتقاليين من أن السلطان المذكور كتب لطاغيتهم منويل يطلب منه أن يتقدم بالوصاة لاصحاب قراصينه البحرية أن لا يتعرضوا لمركبين له كان قد عزم على بعثهما الى الجزائر ثم منها الى تونس . وكان الطاغية لم يجبه أو أبطأ بالجواب ، فكرر اليه الكتاب ثانيا فى القضة الذكورة ، وسرد هذا المؤرخ نص الكتابين معا متر جمين بلغته، وذكر أن تاريخ الاول منهما الثالثوالعشرون من جمدى سنة عشرين وتسعمائة ، وتاريخ الثانى الثامن والعشرون من ذى القعدة من السنة . اه .

### استيلاء البرتقال على ثغر المعمورة حرسه الله

قال في «نشر المثاني»: «ان الذي اختط حصن المعمورة هو المهسدي الشيعي على يد بعض عماله ، وزعم بعض الفرنج أن المعمورة من بناء يعقوب المنصور الموحدي ، قال: « ولما كان زمن منويل البرتقالي بلغه أن مينا المعمورة جيدة ، وبلادها نفاعة ، فبعث اليها طائفة من جنده ، فوصابوا الى ساحلها ونزلوا في البر المقابل لها وبنوا هنالك برجا لحصارها ، ثم أردفهم ملكهم المذكور

بعمارة تشتمل على مائتى مركب مشحونة بثمانية آلاف من المقاتلة » قيان « وكان خروج هذه العمارة من مدينة اشبونة في اليوم الثالث عشر من يونيك العجمى سنة ألف وخمسمائة وخمس عشرة مسيحية ، قلت : يوافقها من تاريخ الهجرة تقريبا سنة احدى وعشرين وتسعمائة ، فوافت مينا المعمورة في الثالث والعشرين من يونيه المذكور وحاصروها وألحوا عليها بالقتال أياما وبلغ الخبر بذلك الى السلطان أبى عبد الله البرتقالي فبعث أخاه الناصر صريخا في جيش كثيف ، فوصل سادس اغشت من السنة المذكورة ، وقاتل البرتقال قتالا شديدا وهزمهم هزيمة قبيحة ، ثم كانت لهم الكرة على المسلمين فهزموهم واستولوا على المعمورة وثبت قدمهم بها وحصنوها بالسور الموجود بها الان واستمروا بها نحو خمس سنين ثم استرجعها المسلمون منهم في دولة السلطان المذكور والله تعالى أعلم، وفي السنة التي استولوا على المعمورة رجعواالي بها الان واستمروا بها نحو خمس سنين ثم استرجعها المسلمون منهم في دولة موضع مدينة آنفي فشرعوا في بنائها ، ومن يومئذ سميت الدار البيضاء » وبقوا بها مدة طويلة الى زمن السلطان المولى عبد الله بن اسماعيل على ما زعم منويل بها مدة طويلة الى زمن السلطان المولى عبد الله بن اسماعيل على ما زعم منويل بها مدة طويلة الى زمن السلطان المولى عبد الله بن اسماعيل على ما زعم منويل بها مدة طويلة الى زمن السلطان المولى عبد الله بن اسماعيل على ما زعم منويل بها مدة طويلة الى زمن السلطان المولى عبد الله بن اسماعيل على ما زعم منويل بها مدة طويلة الى زمن السلطان المولى عبد الله بن اسماعيل على ما زعم منويل بها مدة على الها مدة طويلة المولى عبد الله بن اسماعيل على ما زعم منويل به المدة المدينة آنفي في المدة المدينة آنفي في السلطان المولى عبد الله بن اسماعيل على ما زعم منويل به المدينة آنه مي المدينة آنه مين المدينة آنه مي المدينة المدينة آنه مي المدينة آنه مي المدينة آنه مي

اخبار السلطان ابی عبد الله البر تقالی مع الشیخ ابی محمد الغزو انی رضی الله عنه

أصل الشيخ أبى محمد عبد الله الغزواني دفين حومة القصور مسن مراكش من غزوان ، قبيلة من عرب تامسنا ، وكان في ابتداء أمره يقرأ العلم بمدرسة الوادي من عدوة الاندلس بفاس ، فحصلت له ارادة فسافر الى مراكش ولازم الشيخ التباع وتخرج به ، ثم انتقل الى بلاد الهبط فنزل بها على قبيلة يقال لهم بنو فزنكار ، واجتمع عليه الناس واشتهر أمره ، وعظم صيته ، فبلغ ذلك السلطان أبا عبد الله وكان يومئذ ببلاد الهبط قد خرج اليها بقصد الغارة على نصاري آصيلا ، وكان معه في هذه الحركة الشيخ أبو عبد

الله محمد بن غازي \_ الامام المشهور \_ ، فتوهم السلطان المذكور من أمـــر النيخ الغزواني وخشي على الدولة عاقبة أمره ، وأغراه به مع ذلك الفقيـــه ابن عبد الكبير البادسي السفياني الاصل . وكان هذا الفقيه يصحب الولاة والعمال ويخرج في بعوثهم قاضاء فكثرت سعايته بالشيخ حتى وقر ذلك في نفس السلطان فبعث اليه فحض وأمر بالقبض عليه بالموضع المعروف بتاجناوت ، وجعله في سلسلة وبعث به الى فاس ، وتقدم في شأنه الى ابن شقرون صاحب سُرطته بقصبة فاس القديم ، وكان الشيخ ابن غازي قد مرض في هذه الغزوة وأمر السلطان بحمله الى منزله من فاس ، فلما وصل الى قربعقبة المساجين انستد به الحال وأمر أصحابه أن يريحوا به هنالك ، فبينما هو كذلك اذ مر به الشيخ الغزواني في سلسلته فسأل الموكلين به أن يعوجوا به على الشيخابن غازی کی یعودہ ویؤدی حقه ، فلما وقف علیه طلب ابن غازی منه الدعاء فدعا له بخير وانصرف ، فلما غاب عنه قال ابن غازي لاصحابه : « احفظوا وصيتي فاني راحل عنكم الى الله تعالى بلا شك » قالوا له ياسيدي : « ما عندك باس » فقال : « ان الله وعدني أن لايقبض روحي حتى يريني وليا من أوليائه ، وقد أرانيه الساعة فدلني ذلك على انقضاءالاجل ، فحملوه من حينه الى منزله فكان آخر العهد به. هكذا ساق هذا الخبر صاحب « الدوحة » في ترجمتي الشيخين المذكورين .

وكانت وفاة ابن غازى أواخر جمدى الاولى سنة تسع عشرة وتسعمائة وقال صاحب «المرآة» عن بعض شيوخه بعد أن ذكر سعاية ابن عبد الكبير بالشيخ الغزوانى ما نصه: «فتحرك الشيخ الغزوانى لزيارة ضريح الشيخ أبى سلهام فعرض له العروسي قائد القصر الكبير وناوله كتاب السلطان يأمره فيه بقدوم الشيخ الى فاس دار الملك اذ ذاك ، فقال له الشيخ : « طاعة السلطان واجبة » وقسال للزائرين معه : « بلغت النية » فتوجه الشيخ الى فاس من ذلك المكان وكلما بأت في منزل ذهبت جماعة من الذين معه فلم يصل معه الا القليل . وكان الشيخ أبو البقاء عبد الوارث اليالصوتي اذ ذاك ساكنا بفاس ، ولم يكن صحب الشيخ قبل ذلك ، فلما دخل الشيخ حضرة فاس لقيه أبو البقاء المذكور فسلم الشيخ قبل ذلك ، فلما دخل الشيخ حضرة فاس لقيه أبو البقاء المذكور فسلم الشيخ قبل ذلك ، فلما دخل الشيخ حضرة فاس لقيه أبو البقاء المذكور فسلم الشيخ قبل ذلك ، فلما دخل الشيخ حضرة فاس لقيه أبو البقاء المذكور

عليه ، فشد الشيخ يده على يده فلم يرسلها حتى عاهده على الرجوع ، فلما انفصل عنه اشترى خبرا وعنبا وحمل ذاك الى الشيخ وأصحابه فوجدهم عند القاضي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله اليفرني المكناسي ، وهو مؤلف « المجالس المكناسية » ، فوجدهم في المسجد القريب من دار القاضي المذكور بدرب السعود ، فناولهم ما معه ووجد الشيخ موكلا به وأصحابـــه يدخلون ويخرجون . ثم دخل القاضي على الشيخ بالمسجد فقال له : « مــــا هذا الذي يذكر عنك ؟ » قال أبو البقاء : «فتكلمت أنا وقلت : ان هذا الرجل قد نزل بلدا عظيمة المناكر وأخذت أعدد مناكرها ، وصار هذا السيد ينهاهم عن ذلك ، فهدى الله على يده من هدى وشنئه من أبي » فقام القاضي وركب الى دار السلطان ، ثم رجع الى منزله فيات ومن الغد ركب الى دار السلطان أيضًا ومعه الشيخ الغزواني، فلما اطمأن بهم مجلس السلطان وكان فيه صاحب تازا ، وهو أبو العباس أحمد ابن الشيخ أخو االسلطان المذكور ، سكت الجميع وتكلم كاتب السلطان وامام صلاته. قال صاحب «المرآة»: «ولم يسم لنا». فقال للشيخ : « ما هذا الذي يذكر عنك ؟ » فقال له الشيخ : أنت لا تتكلم حتى تغتسل من جنابتك فاستشاط الكاتب غضا ، فقال له أخو السلطان : " هؤلاء القوم يعنون الجنابة غير ما تعنيه العامة » \_ يشير الى ما في الحكم \_ فقال له السلطان: «من أين تعرف هذا؟» فقال له: «من سيدى محمد بن عبد الرحيم بن يعجيش»ففرح السلطان بمعرفة أخيه ذلك وقال للشيخ: «نحن نريد قربك وأن تكون معنا في هذه المدينة » فقال له : « على بركة الله » فانتقل الى فاس القديم وبني خارج باب القليعة داخل باب الفتوح وأقام هنالك ما شاء الله عقبل سبع سنين الى أن كانت سنة تعذر فيها المطر وأخذ الناس في استخراج السواقي للحرث فاخرج الشيخ من وادى اللبن ساقية لم يكن في سواقي السلطـــان وغيره مثلها ، فبعث اليه أخوه السلطان، وهو الناصر. الملقب بالكديد بالكاف المعقودة والدال المشددة على لغة العامة ، وقال له : « نحن أحق بتلك الساقية » فقال له الشيخ : « خذها » وأخذ في الرحيل الى مراكش ولما توجه تلقاءها أخذ خنيفه في يده وجعل يشير به من جهة فاس الى جهة مراكش ويقول:

«أيا باسلطنة الى مراكش» ، قال صاحب المرآة : « هذا حديث شييخنا أبى عبد الله النيجى » قال «وآخنيف معروف وهو نوع من البرانس السود ومعنى أيا بلغة عامة المغرب : سيرى معى » : وموضع بنى فزنكار أظنه تاصروت فان بها رسما منسوبا اليه الى الآن ، وانه منزله الذى كان يأوى اليه ، وما زالت آثاره هنالك ، والدار التى بنى بباب القليعة هى المتصيرة الى تليمذه الشيخ أبى عبد الله محمد بن على الهروى المعروف بالطالب ، ولعل سنة اخراج السواقى هسى سنة ست وعشرين وتسعمائة ، فانه قد ، تعدر فيها المطسر اوحدث الغلاء الكبير المؤرخ بسنة سبع وعشرين وتسعمائة ، وكأنه أشار الى انتقال السلطنة عن بنى وطاس ملوك فاس الى الشرفاء السعديين ملوك مراكش يومئذ والله أعلم .

### نهوض السلطان ابي عبد الله البرتقالي الى مر اكبش ومحاصرته ابا العباس الاعرج السعدى بها

قد تقدم لنا أن ظهور الدولة السعدية ببلاد السوس كان في سنة خمس عشرة وتسعمائة ، وما زال أمرهم في الزيادة الى أن كانت دولة أبي العباس الاعرج منهم ، فاستفحل أمره وبعد صيته ، وفتك بنصاري السوس فكاتبه أمراء هنتاتة أصحاب مراكش ودخلوا في طاعته ، فانتقل اليها وملكها في حدود الثلاثين وتسعمائة ، ولما اتصل خبره بالسلطان أبي عبد الله وهو يومئذ بفاس قامت قيامته ، وأقبل في جموع عديدة ومعه وزيره أبن عمه المسعود بسن الناصر كذا في «النزهة» ، والذي عند غيره: أن الوزير الذي جاء معه هو الناصر أخو السلطان المذكور ، ولما رأى أبو العباس السعدي مالا قبل له به تحصن بمراكش وشحن أسوارها بالرماة ، فتقدم السلطان أبوعبد الله ونصب الانفاض على مراكش ودام الحصار عليها أياماء فيحكي أنه قيل للشيخ أبي مجمد الغزواني وكان قد استوطن مراكش يومئذ : ان أهل مراكش سئموا الحصار ، فركب

الشيخ في جماعة من أصحابه وخرج من باب فاس المعروف اليوم بساب المخميس ، فوجد رماة السلطان أبي عبد الله يرمون من علا الاسوار من أهل البلد ، فوقف الشيخ ينظر فجاءت رصاصة ضربت صدره وخرقت الجبة الني عليه و التصقت بلحمه كأنها وقعت في صخرة صماء ، فقض عليها بيده وقال : «هذه خاتمة حربهم » ثم رجع الى منزله فوردت الانباء على السلطان أبي عبد الله في تلك الليلة بان بني عمه قد قاموا عليه بفاس ونبذوا دعوته ، فأصبح من الغد راحلا الى فاس ، وظهر مصداق ما قال الشيخ الغزواني ، ولم يعد لنبي وطاس وصول بعدها الى مراكش ولا الى أعمالها ، والله تعالى أعلم .

## ذكر وزرا. السلطان أبي عبد الله وما قيل فيهم

كان من جملة وزرائه: ابن عمه المسعود بن الناصر ، وهو الذي زحف معه الى مراكش على ما في « النزهة » » وكان من جملة وزرائه القائمين بامرد أخوه الناصر بن محمد الشيخ ، المعروف عند عامة فاس بابي علاقة وبالكديد على ما مر . قال في «الجذوة»: «لقب بذلك لكثرة سفكه الدماء واقدامه عليه ، فكان يقتل الناس ويجزرهم كثيرا ، وكذا بمكناسة أيام وزارته بها » كذا حدث غير واحد ممن أدركه ورآه وتوفى الوزير المذكور سنة ثلاثيسن وتسعمائة » .

### وفالا السلطان ابى عبد الله رحمه الله

كانت وفاة السلطان أبى عبد الله البرتقالى سنة احدى وثلاثين وتسعمائة على ما فى «الجذوة» . ويؤخذمن «النزهة» أنها كانت سنة اثنتين وثلاثين بعدها واللهأ أعلم . وولى الامر من بعده أخوه أبو حسون بولاية عهده اليه .

# الخبر عن الدولة الاولى للسلطان ابى حسون بن محمد الشيخ الوطاسي

هو أبو الحسن على بن محمد الشيخ ابن أبى زكرياء يحيى بن زيان الوطاسى، ويعرف بابى حسون البادسى، قال فى «النزهة»: «بويع بفاس سنسة اثنتين وثلاثين وتسعمائة ثم قبض عليه ولد أخيه أبو العباس أحمد بن محمد البرتقالي وخلعه وأشهد عليه بالخلع آخر ذى الحجة من السنة المذكورة انتهى

# الخبر عن دولة السلطان ابي العباس احمد بن محمد الوطاسي رحمه الله تعالى

هو أبو العباس أحمد بن أبى عبد الله محمد البر تقالى ابن أبى عبد الله محمد الشيخ ابن أبى زكرياء يحيى بن زيان الوطاسى ، بويع يوم خلع عمه أبى حسون آخر ذى الحجة متم سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة ، قال ابن القاضى : « وقد رأيت البيعة التى كتبت له بخط الامام أبى محمد عبد الواحد بن أحمد الوانشريسى من انشائه وعليها خطوط جماعة من فقهاء فاس كأبى العباس الحناك ، والفقه أبى العباس أحمد الماواسى وغيرهما » اه .

قال أبو عبد الله اليفرنى فى «النزهة»: «وانظر ما وجه كتب البيعة لاحمد مع أن خلع أبى حسون لم يكن لموجب، والوانشر يسى من أهل الورع وقال: ولعله لامر لم يظهر لنا والله أعلم» اه. وقال ابن عسكر فى «الدوحة»: «لما توفى السلطان أبو عبد الله البرتقالى و دالت الدولة لولده السلطان أبى العباس أحمد وغص بالشرفاء القائمين عليه ببلاد السوس و زوحم بهم ، عقد الهدنة مع النصارى المجاورين له ببلاد الهبط ، وصاحبهم سلطان البرتقال ، فبلغ ذلك الشيخ أبا عبد الله محمد بن يحيى البهلولى ، وكان له رغبة فى الجهاد وممن له وصلة بالسلطان أبى عبد الله ، فكان اذا جاءه زائرا حضه على الغسور

فيساعده على ما أراد من ذلك . فلما بلغ الشيخ المذكور ما عقده السلطان أبو العباس من الصلح آلى على نفسه أن لا يلقى السلطان المذكور ، ولا يمشى اليه ولا يقبل منه ما كان عينه له والده من جزية أهل الذمة بفاس لقوته وقوت عياله، فمكث على ذلك الى أن حضرته الوفاة ، وكان فى النزع وأصحابه دائرون به فقال له بعضهم . « ياسيدى أخبرك أن السلطان أمر بالغزو وأمر بالنداء به عوحض الناس عليه ، والمسلمون فى شره لذلك وفرح » ففتح الشيخ عينيه وحض الناس عليه ، والمسلمون فى شره لذلك وفرح » ففتح الشيخ عينيه بذلك ، . اه

......

## وقعة آنماي بين الوطاسيين والسعديين

قد تقدم انا فی خبر السلطان أبی عبد الله أنه لما حاصر مراکش وأصابت الرصاصة الشیخ الغزوانی قال: « هذه خاتمة حربهم » ولم یعد لبنی وطاس وصول الی مراکش ولا الی أحوازها . قال فی «النزهة» : فكان أبو العباس الاعرج يتلاقی مع أبی العباس الوطاسی بتادلا وأحوازها» قال : «وكانت بينهما معركة بموضع يقال له آنمای وذلك فی ذی القعدة سنة خمس وثلائيسن وتسعمائة فافترقا علی اصطلاح » اه . وآنمای موضع قرب مراکش به زاوية الشيخ أبی العزم رحال الكوش .



# عقد الصلح بين السلطانين ابي العباس الوطاسي و ابي العباس السعدي

لما رأى أهل المغرب ما وقع بين السلطان أبي العباس أحمد الوطاسي صاحب فاس ، وأبي العباس أحمد السعدى المعروف بالاعرج صاحب مراكش من التقاتل على الملك والتهالك عليه ، وفناء الخلق بينهم ، دخلوا في الصلح بينهم والتراضي على قسمة البلاد ، وحضر لذلك جماعة من العلماء والصلحاء منهم أبو حفص عمر الخطاب دفين جبل زرهون ،وأبو الرواين المحجوب دفين مكناسة الزيتون ، وكان صاحب حال وجذب ، فجعل الناس يوصونه بالسكوت مخافة أن يفسد عليهم أمرهم ، فلما دخلوا على أبي العباس الاعرج وأخيه وزيره محمد الشيخ وتكلموا فيما جاءوا لاجله ، وجدوا فيهما شدة وغلظة وامتناعا من مساعدتهم على ما أرادوا ، فحلف أبو حفص الخطــــاب لا دخلوها \_ يعنى فاسا \_ ما دمت على وجه الارض . فما دخلوها حتى مات بعد مدة . فكان بعضهم يقول لو كان بنو وطاس يعرفون شيئًا ما دفنوا أبا حفيص الخطاب \_ يعنى لتركوه في تابوت على وجه الارض \_ لانه حلف لا دخلوها ما دام على وجه الارض ، حكاه صاحب « ممتع الاسماع» . وذكر في شرح «زهرة الشماريخ»: أن الصلح انبرم بين الطائفتين ، على أن للاشراف من تادلا الى السوس ، وليني وطاس من تادلا الى المغرب الاوسط ، وأن ممن حضــر الصلح المذكور قاضي الحماعة بفاس أبا الحسن على بن هرون المطغري ـ بالطاء المهملة \_ مطغرة تلمسان ، والامام الشهير أبا مالك عبد الواحد بن أحمد الوانشئريسي وغيرهما من مشايخ فاس. ويذكر أنه لما تواطأت كلمة الحاضرين على الصلح وعقدوا شروطه ، وهدأت الاصوات ، وسكن اللحاج ، أتني بدواة وقرطاس ليكتب الصلح ، فما وضعت الدواة بين يدى أحد الفقهاء الحاضين الا وجم وانقبض ودفعها عن نفسه ، استحباء في ذلك المحفل أن يكتب ما لا يناسب الجهتين ، فقام قاضي الجماعة المذكور وأخذ الدواة وأساودها ووضعها

بين يدى أبى مالك المذكور ، فأنشأ أبو مالك فى الحين خطبة بليغة ونسبج الصلح على منوال عجيب ، واخترع اسلوبا غريبا تحير فيه الحاضرون وعجبوا من ثبات جأشه ، وجموم قريحته فى مثل ذلك المشهد العظيم الذى تخرس قيه ألسن الفصحاء هيبة واكبارا ، فقام قاضى الجماعة وقبله بين عينيه وقال : « جزاك الله عن المسلمين خيرا » ، «وما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر » وكان ذلك كله فى حدود أربعين وتسعمائة » اه .

# غزوة الحمر قرب آصيلا حرسها الله

ذكر صاحب الدوحة » في ترجمة السيخ أبي الحسن على بن عثمان الساوى رحمه الله ، انه استشهد في وقعة الحمر التي كانت في حدود أربعين وتسعمائة بين النصارى والقائد عبد الواحد بن طلحة العروسي على مقربة من آصيلا . قال : «حدثني غير واحد ممن يوثق به ممن حضر الوقعة وبعضهم يصدق بعضا قالوا : لما انهزم الناس استقبل الشيخ أبو الحسن النصارى وسيفه في يده وهو يتلو بردة البوصيرى ، فكان ذلك آخر العهد به ، ولما رجع الناس من الغد ليحملوا قتلاهم لم يوقف له على عين ولا أثر ، وانما وجد غناز من لباسه عند النصارى وفيه أثر طعنة في صدره » اه . كلام الدوحة .

وفى «المرآة»: «أن الشيخ المذكور مات فى حياة شيخه الغزوانى شهيدا فى الجهاد سنة خمس وعشرين وتسعمائة اه. ولعله الصواب.

و العروسى المذكور هو من أمراء بنى عبد الحميد العروسيين أصحاب قصر كنامة ، وكانت لهم رياسة وسياسة وجهاد فى العدو الى أن انقرض أمرهم أعوام الخمسين وتسعمائة .

قال في « الدوحة » : « أخبر غير واحد من فقهاء قصر كتامة أن الشيخ أبا الرواين جاء الى القصر ، وصاحبه يومئذ القائد عبد الواحد العروسي ، في عصبة من أقاربه أولاد عبد الحميد ، فصعد أبو الرواين صومعة المسجد ثم

نادى بأعلى صوته. « يابنى عبد الحميد اشتروا منى القصر والا خرجتم منه فى هذه السنة » ، فسمع القائد عبد الواحد ذلك فقال : « ان كان القصر له أو بيده فلينزعه منا ، ما بقى لنا الا كلام الحمقى المتفت اليه » ومن الغد خرج الشيخ أبو الرواين من البلد وهو يقول: « القائد عبد الواحد وأهله يخرجون من القصر ولا يعودون اليه أبدا . فكان كذلك بقدرة الله تعالى .

# وقعة ابى عقبة بو ادى العبيد وما كان فيها بين الوطاسين والسعدين من القتال الشديد

هذه الوقعة من أعظم الوقعات التي كانت تكون بين الوطاسيين والسعديين وما زالت العامة تتحدث بها في أنديتها الى الان ، ويبالغون في وصفها والاخبار عنها ، وقد ذكرها شعراؤهم في أزجالهم الملحونة ، وهي محفوظة فيما بينهم ، وذلك انه لما طمى عباب السعديين على بلاد الحوز وكادوا يلجون على الوطاسيين دار ملكهم من فاس ، نهض اليهم السلطان أبو العباس الوطاسي أواخر سنسة اثنتين وأربعين وتسعمائة يجر الشوك والمدر في جمع كثيف من الجند وقبائل العرب في حللها وظعنها ، وجاء أبو العباس السعدي في قبائل الحوز بحللها وظعنها كذلك فكان اللقاء بمشرع أبي عقبة ، أحد مشارع وادى العبيد من تادلا فنشبت الحرب ، وتقاتل الناس ، وبرز أهل الحفائظ منهم والترات ، وقاتل فنشبت الحرب ، وتقاتل الناس ، وبرز أهل الحفائظ منهم والترات ، وقاتل الحرب أياما على ماقيل الى أن كانت الهزيمة على الوطاسيين عشية يوم الجمعة أمن صفر سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة . قال. في «الجذوة» : « فرجع السلطان أبو العباس الوطاسي الى فاس وبقيت محلته وقصبة تادلا بيد الشريف السعدي» قال : « وتسمى هذه السنة سنة أبي عقبة . »

وقال في «المرآة» : « ومما اشتهر من كرامات الشيخ أبي طلحة محمــــد

المصباحي الشاوي الزناتي أنه لما التقي مقاتلة فاس وسلطانهم أبو العباس أحمد الوطاسي ومقاتلة مراكش وسلطانهم أبو العباس أحمد الاعرج ومعه أخسوه المتولى بعده أبو عبد الله محمد الشيخ سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة على مشرع أبي عقبة من وادى العبيد انهز م السلطان أبو العباس الوطاسي وتفرقت جموعه وتبعته الخيل فكادوا يقبضون عليه ، فحض هنالك رجل على فرس أنثى فجعل يحول بينه وبينهم ويقول له: «سر ياأحمد ولا تخف» ولم يزل معه الى أن رجعوا عنه وأمن الطلب ، وقد عرف السلطان صفته وتحققها ولم يزل يسأل عن صاحب تلك الصفة حتى قبل له: هذه صفة أبي طلحة المصاحى ، وتحقق ذلك ، ولما كان خروج السلطان المذكور الذي وصل فيه تطاوين وتزوج بها الحرة بنت الامير السيد أبي الحسن على بن موسى بن راشد الشريف ، وذلك في ربيع الاول سنة ثمان وأربعين وتسعمائة . وبتطاوين بني بها وقصد أبا طلحة المذكور ونزل عليه ، فلما رآه عرفه وأيقن أنه الرجل الذي أغاثه فاكب علمه السلطان وذكر مَ وَقَعَ لَهُ مَعُهُ فَقَالَ الشَّيْخِ : « يَا رَبِّ كَيْفَ الْعَيْشُ مَعَ هَذَهُ الشَّهُرَةُ فَاقْبَضْنَي اليك " فمات عقب ذلك من سنته قال في «المرآة» : « سمعت هذه الحكاية من غير واحد وسألتشيخنا أبا القاسم بن أبي طلحة المذكور فقال لى: «أعقل مجيء السلطان وانا صغير جدا أقعد في حجر أبي وعند ركبته » اه . قلت والامير أبو الحسن بن رأشدالمذكورهو الذي اختط مدينة شفشاون كمامر. وذكر «في المرآة»: أن وفاته كانت سنة سبع عشرة وتسعمائة ، فيكون السلطان المذكور انما تزوج ابنته بعدوفاته ولعله خطبها من أخيها الامير أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن والله أعلم. واعلم أن ما سلكناه هنا من تقديم قضة الصلح على وقعة أبى عقبة هو ما يقتضيه التاريخ الذي صرحوا به ، وسيأتي بعد هذا ما ربما يفهم منه أن الامر بالعكس . والجواب أن قضية الصلح تكررت حسبما يؤخذ مما مر والله أعلم . وفي هذه السنة أيضًا عقد السلطان أبو العباس الوطاسي مع برتقال آسفي صلحا على ثلاث سنين ، ودخل في هذا العقد آسفي والحديدة وآزمور وكتب البرتقال بذلك الى ملكهم ووقعت المحادة في البلاد ، وتفرغ الوطاسي لقتال السعدييين.

## بناء السلطان ابى العباس الوطاسى قنطرة الرصيف بفاس حرسها الله

كان السلطان أبو العباس أحمد الوطاسى قد جدد بناء قنطرة الرصيف بحضرة فاس ، وذلك منتصف سنة احدى وخمسين وتسعمائة ، وفى ذلك يقول الفقيه أبومالك عبد الواحد بن أحمد الواشريسى مشيرا الى التاريخ المذكور:

فخر السلاطين من أبناء وطاس لن يمر به من عدوتي فساس من هجرةالمصطفى المبعوثالناس

برأى أبى العباس حامى حمى فاس على رغم قوم منكرين من الناس وفاز من الشكر الجميل باجناس

بتسديده سدسدا حصينك وأولاه فتحا ونصرا مبينك مبيد العدا عدة المسلمينك

وأبطل في السد رأى الجهول بمولاي أحمد مدحى يطــول « عقول الملوك ملوك العقــول »

جسر الرصف أبو العباس جدده فجاء في غاية الاتقان مرتفقا وكان تجديده في نصف عام غنا وقال الفقيه أبو مالك أيضا:

أيا أهل فاس سدد الله سدكم برأى أ وأحيى به أشجاركم وتماركم على ر فدام ودام السعد يخدم مجده وفاز و وقال الشيخ أبو زكرياء يحيى السراج:

القد سدد الله رأى العمـــاد وقرب ما رامه من بعـــاد فطردا وعكسا لسانى ينـــاد



# وقعة و ادى درنة بتادلا و أسر الامير ابى زكرياء الوطاسى ومهلكه رحمه الله

ذكر في «المرآة» عند الكلام على أبي عبد الله محمد بن يوسف الفاسى، وهو والد الشيخ أبي المحاسن رضى الله عنه ، أن أبا عبد الله المذكور كانت له وجاهة كبيرة عند أمير القصر أبي زكرياء يحيى بن أبي عبد الله البرتقالي ، وهو يومئذ أخو السلطان أبي العباس الوطاسي ، قال : فانتفع بوجاهة أبي عبد الله انفاسي خلق كثير ، ولم يسامح هو نفسه في نيل شيء من الدنيا بسب ذلك الحاه الى أن أسر الامير أبو زكرياء الذكور في وقعة وادى درنة من تادلا للشرفاء على بني وطاس في رجب سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة، ومات في تلك الليل القريبة غما وأسفا رحمه الله ، قلت : وكان سلطان السعديين يومئذ محمد الليل القريبة غما وأسفا رحمه الله ، قلت : وكان سلطان السعديين يومئذ محمد الشيخ الملقب بالمهدى ، فانه تغلب على أخيه الاعرج وانتزع منه الملك وسجنه كما يأتي ان شاء الله تعالى .

استیلاء السلطان محمد الشیخ السعدی علی فاس و قبضه علی بنی و طاس و معلك سلطانهم ابی العباس رحمه الله تعالی بفضله

لما غلب السلطان محمد الشيخ السعدى على أخيه أبى العباس الاعرج واستولى على مراكش ، طمحت نفسه للتوغل فى بلاد الغرب وقراه ، فتفرغ لحرب بنى وطاس ونكث ما كان بينه وبينهم من الصلح ، ورموا منه بحجر الارض ، وردد اليهم البعوث والسرايا وأكثر فيهم من شن الغارات ، وصار يستلبه البلاد شيئا فشيئا الى أن استولى عليها ، وكان أول ما ملك من أمصار الغرب مكناسة الزيتون ، افتتحها عقب سنة خمس وخمسين وتسعمائة بعد حصار ومقاتلة ، ثم تقدم الى فاس فالح عليها بالقتال وضايقها بالحصار مدة قريبة من انسنة ، ثم استولى عليها بعد أن أسر سلطانها أبا العباس الوطاسي وصار فى

قبضه . وكان دخوله اياها أوائل سنة ست وخمسين وتسعمائة ولما دخلها تقبض على الوطاسيين أجمع وبعث بهم مصفدين الى مراكش، عدا أبا حسون المخلوع فانه فر الى الحزائر الى أن كان من أمره ما نذكره . ثم ان الشيخ السعدى عدر بنى وطاس فيما قيل بعد أن أظهر العفو عنهم وسرح سلطانهم أبا العباس من ثقافه والله أعلم. وفي « الجذوة» : «كانت وفاة السلطان أبى العباس الوطاسي مراكش قرب سنة الستين وتسعمائة » اه .

وزعم منويل انه قتل مذبوحا بدرعة . قال : « زحف أبو عبد الله محمد الشيخ السعدى الى فاس فبرز اليه أبو حسون الوطاسى ، وكان قائد جيش ابن أخيه ، ووقع بينهما قتال عظيم انهزم فيه أبو حسون الى فاس . وحاصره السعدى بها سنتين ، ولما قلت الاقوات وعجز الوطاسيون عن الدفاع نزلوا على حكم السعدى فقبض على أبى العباس الوطاسي ، وفر أبو حسون الى الجزائر واستقل محمد الشيخ انسعدى بامر المغرب وغرب الوطاسين الى درعة ، فقتل أبا العباس الوطاسي الذي كان تلميذا له ذبحا » اه كلامه .

#### بقية اخبار السلطان ابي العباس الوطاسي وسيرته

كان من جملة وزراء السلطان أبى العباس المذكور ابنه محمد ، ومن أخباره: ما ذكره فى «الدوحة» فى ترجمة الشيخ أبى عثمان سعيد بن أبى بكر المسترائى دفين مكناسة الزيتون ، قال : « من كراماته الشائعة ما اتفق له مع الوزير أبى عبد الله محمد بن السلطان أبى العباس أحمد الوطاسى ، لما استوزره أبوه وولاه على مكناسة فكان بها فغضب ذات يوم على أحد المشاورية فهرب المشاورى الى زاوية الشيخ أبى عثمان فبعث الوزير الى الشيخ بان عليه الامان ويبعثه اليه فقال له الشيخ : « ان شئت أن تذهب الى سيدك فافعل = فقال المشاورى: «ياسيدى أخاف أن يقتلنى» فقال الشيخ : « ان قتلك فالله يقتله » فدهب المشاورى الى الوزير وبقى عنده ليلتين وفى الثالثة قتله ، ولم يظهر له فدهب المساورى الى الوزير وبقى عنده ليلتين وفى الثالثة قتله ، ولم يظهر له

فجاءت أمه الى الشيخ وقالت ياسيدى: «ان ولدى قد قتله الوزير» فقال لها : « سبق ذلك في علم الله وان الاخر سيلحقه الآن » ــ يعني الوزير ــ فوعك الوزير تلك الليلة وسلط عليه اكال في جسمه فتمزق لحمه وتقطع شيئــــا فشيئًا الى أن هلك لليال قلائل من مرضه ، فاعتبر الناس والسلطان بذلك ، ومن ذلك الوقت زاد الامراء وغيرهم في احترام حرم زاوية الشيخ المذكور ، اهـ. وكان للسلطان أبي العباس اعتقاد في المتصلحين وأرباب الاحوال، فمن فوقهم من أهل العلم والدين ۽ من ذلك ما حكاء في «الدوحة» أيضا فـــــي ترجمة أبي الحسن على الصنهاجي ، المعروف بالدوار ، قال: «كان أبوالحسن والصبيان يقبلون يديه وقدميه فلا يلتفت الى أحد ، ويعطونه الثياب الرفيعة والذخائر النفيسة . ويلبسه السلطان \_ يعنى أبا العباس \_ من أشرف لباسه ، فاذا خرج تصدق بجميع ذلك ، ويمر على حوانيت الزياتين فيغمس اكمام الحلة التي تكون عليه ويبرقمها بالزيت أو بالسمن ، ولا يزال يدور فــــــى الاماكن ويصرخ باسم الجلالة » اه . قالوا :وكان السلطان أبو العباس المذكور واقفا عند اشارة الفقيه أبي مالك عبد الواحد بن أحمد الوانشريسي ، وهو ابن صاحب «المعيار» ، لا يتعدى أمره ، ولا يعخالف رأيه ، كما وقع له في مسألة رجل اسلامي يعرف بعبد الرحمن المنجور ، وكان تاجرا جامعا للمال ، انسلطان أبو العباس الوطاسي وقتله ، وصير أملاكه لبيت مال المسلمين ، فرغب أولاد المنجور من السلطان أن يؤدوا له عشرين ألف دينار ويرد اليهم أملاكهم ويسقط عنهم بينة الاستغراق، فقال السلطان لحاجبه: «اذهب الى الشيخ عد الواحد الوانشريسي وشاوره في ذلك وعرفه باني في الحاجة الى هذا المال لاجل هذه الحركة التي عرضت لي » فذهب الحاجب اليه وأخبره بمقالـــة السلطان ورغبته في قبول ذلك . فقال الشيخ : « والله لا ألقى الله بشهادة أربعين رجلا من عدول المسلمين لاجل سلطانك، اذهب وقل له: «اني لا أوافق على ذلك ولا أرضاه » فرجع الحاجب الى السلطان وأخبره بما قال الشيخ فرجع السلطان

عما عزم عليه .

ونظير هذا ما اتفق له معه أيضا ،وهو أن الناس خرجوا يوم العيدللصلاة فانتظروا السلطان فأبطأ عليهم ولم يأت الى خروج وقت الصلاة ، وحينئذ أقبل السلطان أبو العباس في أبهته ، فلما انتهى الى المصلى نظر الشيخ أبو مالك فرأى أن الوقت قد فات فرقى المنبر وقال : معشر المسلمين أعظم الله أجركم في صلاة العيد ، فقد عادت ظهرا » ثم أمر المؤذن فأذن وأقام الصلاة فتقدم الشيخ أبو مالك وصلى الناس الظهر ، فخجل السلطان أبو العباس واعترف بخطيشه رحم الله الجميع .

### الخبر عن الدولة الثانية للسلطان ابي حسون الوطاسي رحمه الله

لما دخل السلطان أبو عبد الله محمد الشيخ السعدى الى فاس سنة ست وخمسين و تسعمائة ، وقبض على بنى وطاس بها حسما تقدم ، فر أبو حسون هذا الى ثغر الجزائر (\*) حقنا لدمه ومستجيشا لتركها على السعدى . وكان

النرك قد استولوا على المغرب الاوسط وانتزعوه من يد بني زيان كما سيأتي،

(\*) ذكر المؤرخ أو كيسط كور الفرنسي في كتابه و des Chérifs au Maroc الم المستعديا الامبر اطور شار نكان على عدولا السعدى فوجدلا بالمانيا فالتحق به الله اصبانيا مستعديا الامبر اطور شار نكان على عدولا السعدى فوجدلا بالمانيا فالتحق به وحضر معه في حروبه ولما طال انتظارلا لنجدته ولم يفعل رجع ادراجه الى اصبانيا ومنها دخل للبر تقال فاعطالا ملكها ست قطع من الاسطول لتعينه بشو اطيء الريف فلم يتمكن من النزول لبلاد الريف فتوجه حينتذ بحرا للجزائر وقيل اسرلا الاسطول الجزائرى وهناك نقق مع باشاها صالح رئيس على توجيه الجيش معه للمغرب كهما هو معلوم واجع الكتاب المذكور صفحة ١٠٥ وما بعدها فقد بسط القول في الموضوع

فلم يزل أبو حسون عندهم يفتل لهم فى الغارات والسنام ويحسن لهم بلاد المغرب الاقصى ويعظمها فى أعينهم ،ويقول: ان المتغلب عليها قد سلبنى ملكى وملك آبائى وغلبنى على تراث أجدادى فلوذهبتم معى لقتاله لكنا نرجو الله تعلى أن يتبح لنا النصر عليه ويرزقنا الظفر به ، ولا تعدمون أنتم مع ذلك منفعة من مل أيديكم غنائم وذخائر ، ووعدهم بمال جزيل فأجابوه الى ما طلب وأقبلو معه فى جيش كثيف تحت راية باشاهم صالح التركمانى المعسروف بصالح رئيس ، الى أن اقتحموا حضرة فاس بعد حروب عظيمة ومعارك شديدة وفر عنها محمد الشيخ السعدى الى منجاته .

وكان دخول السلطان أبى حسون الى فاس ثالث صفر سنة احدى وستين وتسعمائة (\*) . ولما دخلها فرح به أهلها فرحا شديدا ، وترجل هو عن فرسه وصار يعانق الناس كبيرا وصغيرا ، شريفا ووضعا ، ويبكى على ما دهمه وأهل بيسه مسن أمسر السعديين واستبشر الناس بمقدمه وتيمنوا بطلعته . وقبض على كبير فاس يومئذ القائد أبى عبد الله محمد بن راشد الشريف الادريسي ، واطمأنت به الدار ثم ليم يلبث السلطان أبو حسون الا يسيرا حتى كثرت شكاية الناس اليه بالترك ، وانهم مدوا أيديهم الى الحريم وعانوا في البلاد . فبادر بدفع ما اتفق معهم عليه من المال وأخرجهم عن فاس وتخلف بها منهم نفر يسير .



<sup>[\*</sup> اذكر صاحب «الدوحة» في ترجمة سيدي عبد الله الكوشان ابا عبدالله الشيخ خرج من فاس مزعجعا في شهر محرم سنة ستين ه

#### مجىء السلطان محمد الشيخ السعدى الى فاسو استيلاؤ لاعليها ومقتل السلطان ابى حسون رحمه الله

لما فر السلطان محمد الشيخ السعدى من وقعة الاتراك بفاس وصل الى مراكش فاستقر بها وصرف عزمه لقتال أبى حسون ، فاخذ فى استنفار القبائل وانتخاب الابطال وتعبية العساكر والاجناد فاجتمع له من ذلك ما اشتد به أزره وقوى به عضده ، ثم نهض بهم الى فاس فخرج اليه السلطان أبو حسبون فى رماة فاس وما انضاف اليهم من جيش العرب فكانت الهزيمة على أبى حسون فرجع الى فاس وتحصن بها ، فتقدم الشيخ السعدى وحاصره إلى أن ظفر به فى وقعة كانت بينهما بالموضع المعروف بمسلمة ، فقتله واستولى على حضرة فى وقعة كانت بينهما بالموضع المعروف بمسلمة ، فقتله واستولى على حضرة فاس وصفا له أمرها ، وكان استيلاؤه عليها يوم السبت الرابع والعشرين من شوال سنة احدى وستين وتسعمائة على الصواب خلاف ما وقع فى «الدوحة» والله أعلم ، وبمقتل السلطان أبى حسون رحمه الله انقرضت الدولة المرينية بالمغرب والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين .

وبقى علينا الالماع بأواخر دولة بنى زيان ملوك تلمسان وكيف كان انقراض أمرهم ، فلنشر الى ذلك فنقول الانتحاد ولة بنى زيان على ما علمت من الاضطراب سائر أيام بنى مرين ، وكان منهم فى صدر المائة التاسعة السلطان أبو الواثق بالله من أمثل ملوكهم ، وغلبهم على تلمسان فى تلك المدة السلطان أبو فارس عبد العزيز بن أحمد الحفصى فأخذوا بطاعته . ثم بعد موته سنة سبع وثلاثين وثمانمائة اعتزوا بعض الشيء الى أن كانت دولة السلطان أبى عمرو عثمان بن محمد الحفصى ، فغزا تلمسان أعوام السبعين وثمانمائة مرتين وفى الثانية هدم أسوارها وعزم على استئصال أهلها ، الى أن تشفع اليه علماؤها وصلحاؤها فعفا عنهم ، وكان الباعث له على غزوها أولا ما بلغهم مسن أن الأمير محمد بن محمد بن محمد بن أبى ثابت استولى عليها ، ففعل ما فعل وصاهرهم بعض حفدته .

وقال صاحب «بدائع السلك»: شاهدت بتلمسان وبعض أعمالها تصريـــح الخطيب باسم السلطان أبي عمرو عثمان صاحب تونس مقدما في الذكر على اسم صاحب تلمسان أبي عبد الله من أعقاب بني زيان لما بينهما من الشرط في ذلك . وبقيت حال بني زيان متماسكة الى أن ظهر جنس الاصنيول في صدر المائة العاشرة بعد ما تم لهملك الاندلس وعظمت شوكته ، قطمح للتغلب على ثغور المغربين الادنى والاوسط، فاستولى على بجاية سنة عشر وتسعمائــــة، ثم على وهران سنة أربع عشرة وتسعمائة وفعل باهلها الافاعيل نم سما لتملك الجزائر وشره لالتهامها ، وضايق المسلمين في ثغورهم وضعف بنو زيان عن مقاومته . وكان الشيخ الفقيه الصالح أبو العباس أحمد بن القاضي الزواوي ممن له الشهرة والوجاهة الكبيرة في بسائط المغرب الاوسط وجباله ، وكانت دولة العثامنة من الترك في هذه المدة قد زخر عبابهم وملكت أكثر المسكونة ع وظهر من قواد عساكرها البحرية قائدان عظيمان وهما خير الدين باشا وأخود عروج باشا ، وكانا قد تابعا الغزو على بلاد الكفر برا وبحرا ، وأوقعا بأهل دول الاوربا وقائع شهيرة ، وطار لهم ذكر في أقطار البلاد ، وتمكن ناموسهم من قلوب العباد ، فكاتبهم الفقيه أبو العباس المذكور وعرفهم بما المسلمون فيه من مَضَايِقَةَ العدو الكافر . وقال : ان بلادنا بقيت لك أو لاخيك او للذئـــب ، فأقبل الترك نحوه مسرعين واستولى عروج على ثغر الجزائر بعد ما كاد العدو يملكه فتخلصه منه ، ثم استولى على تلمسان وغلب بني زيان على أمرهــــم ، وذلك سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة على ما في « النزهة » . ثم ان أهل تلمسان أنكروا سيرة الترك وسئموا ملكتهم ، ويقال ان الترك عسفوهم وصادروهم على أموالهم ، وكان عروج قد أغرى بالفقيه أبي العباس المستدعى له فقتل شهيدا بعد الثلاثين وتسعمائة ، ورأى عروج أن أمر المغرب الاوسط لا يصفو له مع وجودالفقيه المذكور فدس عليه من قتله، ثم نهض عروج الى بني يز ناسن فكانت الكرة عليه وقتل هنالك مع جماعة من وجوه عسكره وتفرقت جموعه .

وعادت تلمسان الى بنى زيان فجددوا بها رياستهم وأحيوا رمق دولتهم الى أن عاود الترك غزوها بعد حين وانتزعهوها من يد صاحبها أبى العباس أحمد

ابن عبد الله من أعقاب يغمر اسن بن زيان .

قال في «المرآة» ما نصه: «قال الشيخ الامام قاضي الجماعة أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الوانشريسي رحمه الله ومن خطه نقلت: قدم حسن بن خير الدين التركي فاستولى على تلمسان في أواسط شعبان سنة اثنتين وخمسيسن ونسعمائة وأخرج منها الامير أحمد بن الامير عبد الله ووزيره منصور بن أبي غانم ولحقا بدبدو مع من انضاف اليهما من أمراء تلمسان وكبرائها ، فغدر بهم عمر ابن يحيى الوطاسي صاحب دبدو وأخذ أموالهم واعتقلهم ، وسرح منصورا في محرم من سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة ، اه ، واستمرت تلمسان في يد الترك الى أواسط صدر المائة الثالثة عشرة فاستولى عليها الفرنسيس عسلى ما نذكره ان شاء الله .

واعلم أنه كان في صدر هذه المائة العاشرة أمور عظام.

منها ظهور الفرنج بالديار المغربية واستيلاؤهم على تغورها بما لم يعهد مثله قبل ذلك، لا سيما البرتقال والاصبنيول حسبما تقدمت الاشارة اليه. ومنها ظهور دولة آل عثمان ملوك التركمان بالديار المشرقية وما أضف لها الظهور الذي لا كفاء له وابتداء هذه الدولة وان كان قبل هذا التاريخ بنحو ماثتي سنة لكن انما كان عفوان شبابها وفيضان عبابها في هذه المدة لاسيما في دولة سلطانهم الاعظم، وخاقانهم الافخم سليمان بن سليمان خان ، فانه ملك أكثر المعمور ، وقام بدعوته من الامسم المجمهور ، وهجمت عساكره على ديار الارنا فقاتلوهم في أعز بلادهم، واستلوهم من طارفهم وتلادهم ، وخضعت ملوكها لعزته ، واستكانوا لصولته ، وأعطوه يد المقادة وآتوه من الطاعة والخضوع ما خالف العادة . ثم أوطأعساكره المغربين الادني والاوسط فاستولى عليهما ، وكاد يتناول الاقصى ويضيفه اليهما على ما تقف علمه في أخار السعديين ان شاء الله .

ومنها ظهور الاولياء وأهل الصلاح من الملامتية ، وأرباب الاحسوال والحذب ، في بلاد الشرق والغرب، لكنه انفتح به للمتسورين على النسبة وأهل الدعوى باب متسع الخرق ، متعسر الرتق ، فاختلط المرعى بالهبل ، وادعى الخصوصية من لا ناقة له فيها ولا جمل ، وصعب على جل الناس التمييز ، حتى

بين البهرج والابريز ، لا سيما العامي الغمر ، الذي لا يفرق بين الحصاءوالدر ويرحم الله الشيخ اليوسي اذ قال في محاضرته ما نصه : « وقد طرق أسماع العوام من قبل اليوم كلام أهل الصولة كفحول القادرية والشاذلية رضي الله عنهم ، وكلام أرباب الاحوال في كل زمان ، فتعشقت النفوس ذلك ، وأذعن له الجمهور وخاضوا في التشبيه بهم ، فما شئت أن تلقى جاهلا مسرفا عــلى نفسه لم يعرف بعد ظاهر الشريعة ، فضلا عن أن يعمل ، فضلا عن أن يخلص الى الباطن ، فضلا عن أن يكون صاحب مقام الا وجدته يصول ويقول ، وينابذ المنقول والمعقول ، وأكثر ذلك في أبناء الفقراء ، يريد الواحد منهم أن يتحلى بحلية أبيه ، ويستتبع أتباعه بغير حق ولا حقيقة بل لمجرد حطام الدنيـــا ، فيقول خدام أبي ، وزريبة أبي ، ويضرب عليهم المغرم كمغرم السلطان ، ولا بقبل أن يحبوا أحدا في الله أو يعرفوه أو يقتدوا به غيره ، واذا رأى مــن خرج يطلب دينه أو من يدله على الله تعالى يغضب عليه ويتوعده بالهلاك فسي نفسه وماله ، وقد يقع شيء من المصائب بحكم القضاء والابتلاء فيضف الى نفسه فيزداد بذلك هو وأتباعه ضلالا ، ثم يخترق لهم من الخرافات والامور المعتادة ما يدعيه سيرة ودينا يستهويهم به ، ثم يضمن لهم الجنة على مساوى أعمالهم والشفاعة يوم المحشر \* ويقبض على لحمة من ذراعه فيقول للجاهل مثلـه: «أنت من هذه اللحمة » فيكتفي جهال العوام بذلك ويبقون في خدمته ولدا عن والله ، قائلين نحن خدام الدار الفلانية وفي زريبة فلان ، فلا نخرج عنها وكذا وجدناآباءنا وهذا هو الضلال المبين. وهؤلاء قطاع العباد عن الله » الى آخر كلامه فقف عليه في الفصل الخامس والعشرين منها فانه نفيس وبالله تعالى التوفيق.

وفى سنة احدى عشرة وتسعمائة توفى الفقيه أبو العباس أحمد بن عيسى الماواسي البطوى الموقت المشهور .

وفى سنة اثنتى عشرة بعدها توفى الشيخ الفقيه أبو الحسن على بــن فاسم التجيبى المعروف بالزقاق فقيه فاس ، وهو صاحبالمنظومة اللامية فى علم القضاء وغيرها . وفي سنة أربع عشرة وتسعمائة ، في يوم الثلاثاء العشرين من صفر منها توفي الشيخ الامام أبو العباس أحمد بن يحيى الوانشريسي مؤلف « المعيار » وغيره من التآليف الحسان ، أصله من تلمسان واستوطن مدينة فاس الى أن توفي بها في التاريخ المذكور . وفيها أيضا توفي الشيخ الكبير أبو فارس عبد العزيز ابن عبد الحق الحرار المعروف بالتباع دفين حومة الفحول من مراكش من أصحاب الشيخ الجزولي رضى الله عنهما ، وصفه شيخه المذكور بالكيمياء ، وكان يقال : النظرة فيه تعنى ، أفاض الله علينا من مدده .

الله

عن

J.

بذ

لح

وفى سنة تسع عشرة وتسعمائة توفى الشيخ الامام العلامة النظار أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازى العثمانى المكناسى ثم الفاسى ، وقد تقدم خبره مع الشيخ أبى محمد الغزوانى رحمهما الله .

وفى سنة ست وعشرين وتسعمائة انحبس المطر بفاس والمغرب واضطر الناس الى استخراج السواقى من الاودية والانهار لسقى زرعهم وثمارهم . وفى سنة سبع وعشرين بعدها كان الغلاء والجوع الكبير الذى صار الريخا فى الناس مدة .

وفى سنة ثمان وعشرين بعدها كان الوباء بالمغرب ، سنة الله فى خلقه ، وفى هذه المدة ، أعنى أعوام الثلاثين وتسعمائة على ما فى الدوحة ، توفى الشيخ أبو عبد الله محمد بن منصور السفيانى دفين جزيرة البسابس من بلاد أولاد جلون على مسيرة نصف يوم من مصب نهر سبو فى البحر من جهة المشرق، وكان من أصحاب الشيخ التباع، والروضة التى عليها بناها الشيخ أبوزيد عبد الرحمن المجذوب ، يقال انه لا أكملها رآه فى المنام وألبسه حلة خضراء.

وفى سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة فى ثانى يوم من ربيع الاول منها توفى الثييخ أبو محمد عبد الكريم بن عمر الحاحى المعروف بالفلاح ضجيع القاضى عياض فى روضته بحومة باب ايلان من مراكش ، وهو من أصحاب الشيخ التباع أيضا ، وفى هذه المدة على ما فى « الدوحة » توفى الشيخ أبو يشو ما لك بن خدة الصبيحى من عرب صبيح ، كان من أهل العلم والفضل والدين ، ودفن على ضفة نهر سبو على نحو مرحلة من فس ، وقبره مزارة الى الآن .

وفى سنة خمس وثلاثين وتسعمائة توفى الشيخ أبو محمد الغزوانسى رضى الله عنه دفين حومة القصور من مراكش ، وقد تقدم شىء من خبره . وفى أعوام أربعين وتسعمائة توفى الشيخ الكامل أبو عبد الله محمد بن عيسى السفياني المختار . ثم الفهدى دفين مكناسة الزيتون ، وهو شيخ جليل القدر شهير الذكر رضى الله عنه ونفعنا به آمين .

10.00

تم الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس أوله: الخبر عن دولة الاشراف السعديين من آل زيدان

# فهرس الموضوعات

| صحيفة |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
|       | الخبر عن دولة السلطان السعيد بالله أبي بكر بن أبي عنان بن    |
| ٣     | أبى الحسن المريني                                            |
|       | ظهور أبى حمو موسى بن يوسف الزياني واستيلاؤه على تلمسان       |
| Ł     | ونهوض مسعود بن عبد الرحمن اليه وطرده عنها                    |
|       | ظهور منصور بن سليمان وبيعة مسعود بن عبد الرحمن له وما        |
| 6     | نشأ عن ذلك                                                   |
|       | الحبر عن دولة السلطان المستعين بالله أبي سالم ابراهيم بن أبي |
| ٧     | الحسن المريني                                                |
|       | قدوم الغنى بالله ابن الاحمر ووزيره ابن الخطيب مخلوعين على    |
| ٨     | السلطان أبي سالم والسبب في ذلك                               |
|       | سفر ابن الخطيب الى مراكشواعمالها وزيارته لاوليائها ورجالها   |
| 18    | والسبب في ذلك                                                |
| ۲.    | بقية أخبار ابن الخطيب بسلا حرسها الله                        |
|       | انتقاض الحسن بن عمر الفودودي وخروجه بتادلا ثم مقتلـــه       |
| **    | عقب ذلك                                                      |
| ۳۳    | نهوض السلطان أبي سالم الى تلمسان واستيلاؤه عليها             |
|       | وفادة السودان من أهل مالي على السلطان أبي سالم واغرابهم في   |
| 78    | هديتهم بالزرافة الحيوان المعروف                              |
|       | الخبر عن دولة السلطان أبي عمر تاشفين الموسوس بن أبسى         |
| ٣٧    | الحسن المريني                                                |
| ٤١ -  | مقتل السلطان أبي سالم رحمه الله والسبب في ذلك                |
|       |                                                              |

|                                                                    | الفتك بغرسية بن انطول قائد النصارى ومقتل جنده معه والسبب    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ٤١                                                                 | مى ذلك                                                      |
|                                                                    | ظهور عبد الحليم بن أبي على بن أبي سعيد ومحاصرته لفـــاس     |
| ۲٤                                                                 | الجديد ثم فراره منها                                        |
| 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | الخبر عن دولة السلطان المتوكل على الله أبي زيان محمد بن أبي |
| 3.3                                                                | عبد الرحمن يعقوب بن أبي الحسن المريني                       |
| 0<br>8<br>9<br>9<br>9<br>9                                         | وفادة ابن الخطيب من سلا على السلطان أبى زيان بن أبى عبد     |
| ٢٤                                                                 | الرحمن رحمهما الله                                          |
|                                                                    | وفادة عامر بن محمد الهنتاتي على السلطان أبي زيان بن أبي عبد |
| ٥.                                                                 | الرحمن رحمهما الله                                          |
| ٥١                                                                 | مقتل السلطان أبى زيان بن أبى عبد الرحمن رحمه الله           |
|                                                                    | الخبر عن دولة السلطان أبى فارس عبد العزيز بن أبي الحسن      |
| 70                                                                 | رحمه الله                                                   |
| ٥٣                                                                 | انتقاض أبي الفضل بن أبي سالم ثم مقتله بعد ذلك               |
|                                                                    | انتقاض عامر بن محمد الهنتاتي وحصار السلطان عبد العزيز آياه  |
| o t                                                                | وظفره به                                                    |
| 70                                                                 | ارتجاع الجزيرة الخضراء من يد الاسبانيول                     |
|                                                                    | نهوض السلطان عبد العزيز الى تلمسان واستيلاؤه عايها وفرار    |
| ۰۷                                                                 | سلطانها أبى حمو بن يوسف عنها                                |
|                                                                    | نزوع الوزير ابن الخطيب عن سلطانه الغني بالله الى السلطان    |
| ۰۸                                                                 | عبد العزيز بتلمسان                                          |
| ۰٩                                                                 | وفادة السلطان عبد العزيز بن أبي الحسن رحمه الله             |
|                                                                    | الخبر عن دولة السلطان السعيد بالله أبى زيان محمد بن عبـــد  |
| ٦.                                                                 | العزيز بن أبي الحسن                                         |
|                                                                    | الخبر عن الدولة الاولى للسلطان المستنصر بالله أبي العبـــاس |
| 71                                                                 | أحمد بن أبي سالم بن أبي الحسن                               |

| 77   | محنة الوزير ابن الخطيب ومقتله رحمه الله                       |
|------|---------------------------------------------------------------|
|      | بقية أخبار أمير مراكش عبد الرحمن بن أبي يفلوسن رحمــه         |
| 10   | الله                                                          |
| 77   | ذكر الشاوية وبيان نسبهم وأوليتهم وشرح لقبهم وتسميتهم          |
| 17   | نهوض السلطان أبي العباس الى تلمسان وفتحها وتخريبها            |
|      | خلع السلطان أبي العباس بن أبي سالم وتغريبه الى الاندلـــس     |
| 17.4 | والسبب في ذلك                                                 |
|      | الخبر عن دولة السلطان المتوكل على الله أبي فارس موسى بن       |
| 19   | أبي عنان بن أبي الحسن                                         |
| ٧.   | خروج الحسن بن الناصر بغمارة ونهوض الوزير ابن ماساى اليه       |
| ٧١   | وفاة السلطان موسى بن أبي عنان رحمه الله                       |
|      | الخبر عن دولة المنتصر بالله السلطان أبي زيان محمد بن أبــــى  |
| ٧١   | العباس بن أبي سالم بن أبي الحسن                               |
|      | الخبر عن دولة السلطان الواثق بالله أبي زيان محمد بن أبي       |
| ٧٢   | الفضل بن أبي الحسن                                            |
|      | الخبر عن الدولة الثانية للسلطان أبي العباس بن أبي سالم بن أبي |
| ٧٣   | الحسن                                                         |
|      | ظهور محمد بن عبد الحليم بن أبي على بسجلماسة ثم اضمحلال        |
| ٧٤   | أمره بعد ذلك                                                  |
| ٧٥   | نكبة الكاتب ابن عمرو وحركات بن حسون ومقتلهما                  |
| ٧٦   | أخبار تلمسان واستيلاء السلطان أبي العباس عليها                |
|      | وصول هدية صاحب مصر الظاهر برقوق الى السلطان أبسى              |
| ٧٧   | العباس بتازا والسبب في ذلك                                    |
| ٧٨   | وفادة السلطان أبي العباس بن أبي سالم                          |
|      | الخبر عن دولة السلطان المستنصر بالله أبي فارس عبدالعزيز       |
| V9   | ابن أبي العباس بن أبي سالم رحمه الله                          |

| ۸۰    | بقية أخبار السلطان عبد العزيز ووفياته                          |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| بی    | الخبر عن دولة السلطان المستنصر بالله أبي عامر عبد الله بن أ    |
| ۸۱    | العباس بن أبي سالم رحمه الله تعالى                             |
| ۸۲    | وفاة الشيخ ابن عاشر                                            |
| اد ۲۳ | وفاة الشيخ أبىعبدالله الفنزارى السلاوى المعروف بابن المجر      |
| ٨٤    | وفاة الشيخ ابن عباد                                            |
| ٨٤    | تبدل الاحوال بالمغرب والمشرق                                   |
| لم ۲۸ | الخبرعن دولة السلطان أبي سعيد عثمان بن أبي العباس بن أبي سا    |
| ٨٦    | حجابة أبي العباس القبائلي ونكبته ومقتله والسبب في ذلك          |
| ۸۹    | حجابة فارح بن مهدى وأوليته وسيرته                              |
| 40    | حجابة أبي محمد الطريفي وسيرته                                  |
| ر     | حدوث الفتنة بين السلطان أبي سعيد والسلطان أبي فــــارس         |
| ٩.    | الحفصي والسب في ذلك                                            |
| 47    | استيلاء البرتقال على مدينة سبتة أعادها الله                    |
| U     | الخبر عن دولة السلطان عبد الحق بن أبي سعيد بن أبي العباس       |
| 90    | ابن أبي سالم المريني رحمه الله                                 |
| 90    | زحف البرتقال الى طنجة ورجوعهم عنها بالحيبة                     |
| 97    | أخبار الوزراء والحجار وتصرفانهم                                |
| 4.    | وزراة يحيى بن يحيى الوطاسين معتله ومقتله ومقتل الوطاسيين معـــ |
| 14    | والسبب في ذلك                                                  |
| ن     | رياسة اليهوديين هرون و اريل وما نشأ عن استبدادهما مـــ         |
| ٩٨    | المحنة والفتنة                                                 |
| 41    | النتزاع الاصبيول جبل طارق من يد ابن الاحمر                     |
| 41    | استيلاء البرتقال على طاحة                                      |
| 49    | مة إلى السلطان عبد الحق بن أبي سعيد والسب في ذلك               |
| 1     | وفاة "لشيخ أبي زيد عبد الرحمن المكودي                          |

|   | 1                                      | وفاة الشيخ أبي عبد الله بن الفتوح                                                  |
|---|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1.1                                    | وفاة الامام العبدوسي                                                               |
|   | 1.1                                    | وفاة الشيخ أبي عبد الله القورى                                                     |
|   | ١.١                                    | وفاة الشيخ رزوق                                                                    |
|   | 1.1                                    | وفاة الشيخ أبي العباس أحمد البرنسي                                                 |
|   |                                        | بقية أخبار بني الاحسر واستيلاء العدو على غرناطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|   | 1.7                                    | الأندلس منها وانقراض كلمة الاسلام منها                                             |
|   | ١.٤                                    | سقوط غرناطة في يد الاصبان                                                          |
|   | 1.7                                    | اكتشاف أرض اميركا                                                                  |
|   | 1.1                                    | أخبار البرتقال بالمغرب الاقصى على الجملة                                           |
|   | 118                                    | الخبر عن دولة الشريف أبي عبد الله الحفيد وأوليته                                   |
| l | 110                                    | بيعة السلطان أبي عبد الله الحفيد والسبب فيها                                       |
|   | 117                                    | فتنة الشاوية ووصولهم الى بلاد الغرب                                                |
|   | 117                                    | استيلاء البرتقال على مدينة آنفا وآصيلا                                             |
| l | 117                                    | خلع السلطان أبي عبد الله الحفيد وانقراض أمره                                       |
|   | 111                                    | الخبر عن دولة بني وطاس وذكر نسبهم وأوليتهم                                         |
| l | ************************************** | الخبر عن دولة السلطان أبي عبد الله محمد الشيخ بن أبــــى                           |
|   | 111                                    | زكرياء الوطاسي رحمه الله                                                           |
|   |                                        | رياسة بني راشد من شرفاء العلم بغمارة وبناؤهم مدينة شفشاون                          |
|   | 171                                    | وما يتبع ذلك                                                                       |
|   | ١٢٢                                    | ثورة عمر بن سليمان السياف ببلاد السوس وشيء من أخباره                               |
|   | 177                                    | وفاة الشيخ الجزولى رحمه الله                                                       |
|   | 172                                    | رناء مدينة تطاوين                                                                  |
|   |                                        | قدوم أبي عبد الله ابن الاحمر مخلوعا على السلطان محمد الشيخ                         |
|   | 170 :                                  | الوطاسى وحمه الله                                                                  |
|   |                                        |                                                                                    |

|       | استيلاء البرتقال على ساحل البريجة وبناؤهم مدينة الجديــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177   | صانها الله سبحانه وتعالى بمنه                                                             |
|       | استيلاء البرتقال على سواحل السوس وبناؤهم حصن فونتي قرب                                    |
| 144   | آكادير وما قيل في ذلك                                                                     |
| 18.   | وفاة السلطان محمد الشيخ الوطاسي رحمه الله                                                 |
|       | الخبر عن دولة السلطان محمد بن محمد الشيخ الوطاســـى                                       |
| ١٤٠   | المعروف بالبرتقالى                                                                        |
| 181   | استيلاء البرتقال على ثغر آسفى حرسه الله                                                   |
| 187   | زحف السلطان أبي عبد الله البرتقالي الى آصيلا                                              |
| 187   | استيلاء البرتقال على ثغر آزمور حرسه الله                                                  |
| 1 25  | استيلاء البرتقال على ثغر المعمورة حرسه الله                                               |
|       | أخبار السلطان أبي عبد الله البرتقالي مع الشيخ أبي محمد                                    |
| 1 8 8 | الغزوانسي رضي الله عنه                                                                    |
|       | نهوض السلطان أبي عبد الله البرتقالي الى مراكش ومحاصرت                                     |
| 1 2 4 | أبا العباس الاعرج السعدى بها                                                              |
| ١٤٨   | ذكر وزراء السلطان أبي عبد الله وما قيل فيهم                                               |
| ١٤٨   | وفاة السلطان أبي عبد الله رحمه                                                            |
|       | الخبر عن الدولة الاولى للسلطان أبي حسون بن محمد الشيخ                                     |
| 189   | الوطاسى                                                                                   |
| 10.   | وقعة آنماى بين الوطاسيين والسعديين                                                        |
|       | عقد الصلح بين السلطانين أبى العباس الوطاسي وأبى العبـاس                                   |
| 101   | السعدي رحمهما الله تعالى                                                                  |
| 101   | غزوة الحمر قرب آصيلا حرسها الله                                                           |
|       | وقعة أبى عقبة بوادى العبيد وما كان فيها بيــن الوطاسيـــن                                 |
| 100   | والسعديين من القتال الشديد                                                                |
|       |                                                                                           |

|       | بناء السلطان أبى العباس الوطاسي قنطرة الرصيف بفاس حرسها   |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 100   | الله                                                      |
|       | استيلاء السلطان محمد الشيخ السعدى على فاس وقبضه على       |
| 101   | بني وطاس ومهلك سلطانهم أبي العباس رحمه الله تعالى بفضله   |
| 1 0 7 | بقية أخبار السلطان أبي العباس الوطاسي وسيرته              |
| 104   | الخبر عن الدولة الثانية للسلطان أبي حسون الوطاسي رحمهالله |
|       | مجيء السلطان محمد الشيخ السعدى الى فاس واستيلاؤه عليها    |
| 171   | ومقتل السلطان أبي حسون رحمه الله                          |
| 178   | وفاة الشيخ أبي العباس الماواسي                            |
| 178   | وفاة الشيخ أبى العباس التجيبي                             |
| ١٦٥   | وفاة الشيخ أبى العباس الوانشريسي                          |
| ١٦٥   | وفاة الشيخ التباع                                         |
| 170   | وفاة الامام ابن غازى                                      |
| ١٦٥   | وفاة الشيخ أبي عبد الله بن منصور                          |
| 170   | وفاة الشيخ الفلاح                                         |
| 170   | وفاة الشيخ مالك بن خدة                                    |
| 177   | وفاة الشيخ أبى محمد الغزواني                              |
| 177   | وفاة الشيخ أبي عبد الله محمد بن عيسى                      |
|       | , 0, 0,                                                   |
|       |                                                           |
|       |                                                           |



# فهرس الاع\_لام والقبائل

119-111-112 ابن شقرون ٥٤١ أبو اسحق ابراهيم بن أحمد التاورتي 95-94 أبو اسحق ابراهيم بن محمد اليزناسني VA - Vo أبو القاء بن تاشكورت • ٣٠ أبو البقاء عبد الوارث الياصلوتسي 127-120 أبو بكر بن عامر ٥٥ أبو بكر بن غازي ١٥٥ - ١٥ - ١٠ 11-78-11 أبو بكر بن يحيى الوطاسي ٧٧ أبو بكر الحفصي ٥٥ أبو بكر السعيد بن أبي عنان المريني V - W أبو بكر بن أبي العباس المريني • ٩ أبو تاشفين بن أبي حمو بن يوسف الزيانبي ٧٦ أبو ثابت عامر بن محمد الهنتاتي • ٥

أبو الحجاج يوسف ابن الاحمر

أبو الحجاج يوسف بن منصور

AY - A1 - YV - A

آل أبي بكر - ١٥٢ آل عثمان التركماني ١٦٢ آل مرین ۱۳ آل يعقوب ٢١ ابراهيم البطروجي ٢٤ الابكم ابن الاحمر ٢ ابن الاحمر ٢٤ - ٥٦ - ٥٧ - ٥٩ YY - 79 - 71 - 74 - 77 14--44-38-44-44 140-145 ابن انطول ۲۶ ابن بطان الصهاجي - ٥١ ابن حجاج ١٣١ ابن الخطيب ٩ - ١٢ - ١٣ -- YE - Y1 - Y+ - 19 W1 - W. - 79 - 77 - 70 20-22-49-42-44 - TY - TY - T+ - OA - EA 35-76 ابسن خلسدون ٥ - ٧ - ٨ - ma - mo - mm - 17 - 77 - 70 - 07 - 01 14 - 12 - 17 -1 - VV

101 أبو الحسن على المنظري الغرناطيسي 140-145-4. أبو الحسن على اليوسى ١٦٤ أبو الحسن المريني ٧- ١٨ - ٢٥ 28-24-11-45-43 09 - 02 أبو الحسن النباهي ٢٢ أبو حمو موسى بن يوسف الزياني 🔰 00 - 24 - 45 - 44 - 0 VE - 74 - 77 - 7 - 0V 77 أبو دواد ١٣٢ أبو الرواين المحجــوب ١٥١ -104 أبو زكرياء بن فرقاجة •٣٠ أبو زكرياء يحيى بن أبي دلامة 🐧 أبو زكرياء يحيى بن أبي عبد اللــــه أبو زكرياء يحيى بن أحمد بن عبـــد المنان ٧٩ أبو زكرياء يحيى بن بكار ١١٣ أبو زكرياء يحيى بن زيان الوطاسي 119-97-97 أبو زكرياء يحيى السراج كم 105

14 - 11V أبو حدو ١٦ أبو حفص عمر الخطاب ١٥١ أبو الحسن بن أبي محمد العلمي \_ أبو جمعة \_ 171 أبو الحسن على بن راشد ١٢٥ -105 أبو الحسن على بن سعد ٢٠٠١ أبو الحسن على بن عبد الرحمين القبائلي ٦٦ – ٨٨ أبو الحسن على بن عثمان الشاوي 107-111 أبو الحسن على بن قاسم التجيسي ــ الزقاق - 311 أبو الحسن على بن محمد الشيــــخ الوطاســى - أبو حسـون - ١٤٨ 17+-109-10V-129 أبو الحسن بن على بن مصباح الحسني - ابن عسكر - ١١١ - ١٤٩ االبرتقالي ١٥٦ أبو الحسن على بن موسى العلمــي : .. - 141 أبو الحسن على بن هرون المطغرى 101 أبو الحسن على بن الوزير لسان الدين ابن الخطب ٨٨ - ٧٩ أبو الحسن على الصنهاجي الدوار

أبو زيان بن أبي حمو الزيانسي ٧٩ أبو سعيد المريني ٨٨ أبو سلهام ٥٤١ أبو زيان بن عبد الرحمن يعقوب بن أبو شامة بن يحيى الوطاسي ٩٧ أبي الحسن المريني \$ \$ - ٥ \$ - أبو طلحة الزبير بن محمد المصباحي 102 - 104 !! أبو عامر بن عبد الرحمن بن أبسى يفلوسن ٥٦ أبو العباس أحمد البرنسي ـ زروق ـ 1.1 أبو العباس أحمد بن عاشر الحافي ٨٣ أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد ابن عاشر الاندلسيي ٢١ - ٢٤ 14-44 أبو العباس أحمد بن على القبائــلي 14-14-14-14-14 أبو العباس أحمد بن القاضي المكناسي 129-120-111-V1 177 أبو العباس أحمد بن محمد البرتقالي 109-101 10+-129 أبو العباس أحمد بن محمد الشيخ 104-101-127 Iledino - 104 - 100 - 102 أبو العباس أحمد بن يحيسي الوانشريسي ١٠١٠

( الاستقصا . رابع ـ 12 )

4 13-40-10-70 أبو زيان محمد بن أبي الفضل بن أبي الحسن المريني ـ الواثق بالله ـ ٧٧ ٧٣ أبو زيان محمد بن عبد العزيز بن أبي الحسن - السعيد بالله - • ٦ - ١٦ 74 أبو زيان محمد بن عثمان بن أبسى الشفين ع أبو زيد عبد الرحمن بن على بن صالح المكودي \*\* أبو زيد عبد الرحمن المجذوب ١٦٥ أبو سالم ابراهيم بن أبي الحسن المريني \_المستعين بالله\_ ٧ \_ ٨ \_ ٩ 77-70-19-18-17 40 -45 - 44 - 44 - 44 77 - 13 - P7 - PX - PV أبو سعيد عثمان بن أبي العباس المريني ٢٩ - ٨٦ - ١٨ - ٨٨ 94-94-91-90-19 92 أبو سعيد القبائلي 🗚

أبو العباس أحمد بن يوسف ١٠ | أبو عبد الله الحضد \_ محمد بن على الادريسي العمراني 44 \$11 أبو العباس أحمد الدغموري القصري 119-114-117-110 114 14. أبو العاس أحمد زروق ♦♦ ١ أبو العباس أحمد الماواسي 124 أبو عد الله الزياني ١٦٢١ أبو عبد الله الصغير السهلي ١١٦ 172 أبو عد الله القصار ١١١ آبو العباس أحمد الناصري ٢٢ أبو عد الله العقيلي ٢٥ 108-104-101-10+ أبو عد الله القوري ١٢٢ أبو عد الله محمد بن ابراهيم النفزي 107 أبو العباس بن أبي سالم المرينيي ١٦١ \_ ابن عباد \_ ١٤ ۲۲ - ۲۲ - ۲۰ - ۱۷ - ۱۸ أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن 100-108-104-104 Vo - VE - VY - VY - 79 ٧٧ - ٧٧ - ٧٨ - ٧٩ - ٨٢ أبو عد الله محمد بن أبي زكرياء 91-9. Ilreians . P - 111 - 114 - 15 أبو عبد الله محمد بن أبي العباس أبو العباس بن الخطيب القسطيني -10V lleding ابن قنفذ \_ ٦٨ أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل أبو العباس السبني ١٧ التونسي \_ خروف ۱۱۲ أبو العباس الصومعي ٢١ – ١٢٣ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد أبو العباس المقرى ٢٠١١ الله المفرني ٢٤١ أبو عد الله الباجي ١٩ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوف أبو عبد الله بن الاحمر ٢٥ M9 - W1 - W7 - Y7 - Y0 أبو عد الله بن الازرق ١١٥ 114 أبو عبد الله بن زمرك الاندلسي أبو عبد الله محمد بن ادريس الجراري 79-74-44 أبو عد الله بن صعد التلمساني ١٣٧ ١٣٧

V١ أبو عبد الله محمد بن منصور السفياني 170 أبو عبد الله محمد بن يحيى البهلولي 129-114-114 أبو عبد الله محمد بن يوسف الفاسي 104 أبو عبد الله محمد الشيخ السعدى 17 - 109 - 104 - 179 171 أبو عبد الله محمد الشيخ بن أبسى زكرياء الوطاسمي ٧٧ - ٨٨ -14 - 119 - 111 - 111 - 101 - 12A- 12E- 17E 107-102 أبو عبد الله محمد الحليو ٧٧ -145-119 أبو عبد الله محمد الخصاصي أبو عبد الله محمد العربي الفاسي 121-117-19 أبو عبد الله محمد الغزواني ككا 104-151-150 أبو عد الله محمد الفنزاري - ابسن المجراد - ٦٨

أبو عبد الله محمد بن راشدالادريسي أبو عبد الله محمد بن محمد المغيلي 17. أبو عبد الله محمد بن سعد \_ الزغل \_ 1+4-1+4 أبو عبد اللهمحمد بن سليمان الجزولي 121-144-144-144 170 - 124 أبو عد الله محمد بن يجش التازي 127-114 أبو عبد الله محمد بن عزوز الرباطي 41 أبو عبد الله محمد بن على الهروى ـ الطالب - ٧٤١ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الفتوح 1 + 1 - 1 + + lithamlis أبو عبد الله محمد بن عسى السفاني 177 أبو عبد الله محمد بن غازي ٢٤ 170-120-122 أبو عد الله محمد بن محمد بسن ams lhanges YP أبو عبد الله محمد بن محمد الشيخ الوطاسي ـالرتقالي ـ ١١٢ ـ ١١٦ 122-124-124-12. 121-121

أبو عبد الله محمد القصرى \_ سقين \_ أبو فارس عبد العزيز بن أبي الحسن المريني ٢٥ - ٣٥ - ٥٤ - ٥٥ 77-7-09-01-07 **XY - 7W -**أبو فارس عبد العزيز بن أحمد الملاني ع أبو فارس عبد العزيز بن عبد الحـق الحرار \_ التباع \_ ١٢٣ \_ 3٤١ 170 أبو فارس عد العزيز بن أبي العباس المريني ٧٦ - ٧٧ - ٨٧ - ٩٨ 9+-11-1+ أبو فارس موسى بن أبى عنان المريني Vo - VY - V1 - 79 - 7A أبو فارس الورياكلي ٩٩ - ١١٥ أبو الفضل بن أبي سالم المريني ٤٢ 02-04-0+ أبو الفضل فرج الاندلسي ١١١ أبو الفضل محمد بن محمد بن أبي عمرو التمسمي ٧١ أبو القاسم بن أبي طلحة ١٥٤ أبو القاسم عبد الله بن يوسف بسن رضوان ۲۹ أبو القاسم محمد بن سودة المرى ٧١

111 أبو عد الله المقرى ١١٥ أبو عد الله المواق ٧٠١ أبو عد الله السجى ٧٤٧ أبو عبد الله اليفرني علام أبو عثمان سعيد بن أبي بكر المشترائي 101 - 10V أبو العزم رحال الكوش ١٥٠ 10A أبو عمرو عثمان بن محمد الحفصى 177-171 أبو على بن أبي سعيد المريني ٧ أبو على الحسن بن مسعود اليوسي 44 أبو على الحسن بن محمد العلوي 141 أبو عمر تاشفين بن أبي الحسن المريني - الموسوس - MY - 28 - 23 07 -00 أبو عنان بن أبي الحسن المريني ٣ -02-0+ -V -0 -2 أبو فارس الحفصى ♦ ٩ - ١٩ - أبو القاسم القبائلي ٨٧ 171

114

أحمد الحفصي ١٩

ادارسة فاس ١١٤

ادریس بن ادریس کا ۱

الاشراف الادارسة ١١٥

أصانيا ١٩

أبو محمد عبد الله الكوش ١١١ ١٣٤ - ١٦٢ - ١٦٣

اسماعيل ابن الاحمر ٨ - ٩

1 الاصنبول ( + P - 4P - AP

140-145-100-100

YA أبو القاسم محمد بن يحيى الاندلسي MA أبو مالك عبد الواحمد بن أحمد الوانشريسي ١٥١ - ١٥٧ - ١٥٥ أبو مدين ١٨ 109-101 أبو المحاسن الفاسي ١٥١ أبو محمد بن الخطيب ٢٩ - ٤٨ أبو محمد عد الرحمن بن أحمد الوانشريسي 124 أبو محمد عبد الحق ١١٠ أبو محمد عد الحق بن أبي سعسد المريني ٩٥ - ٩٦ - ٩٧ - ٨٨ -117 - 110112 - 99 119-117 أبو محمد عبد الرحيم بن ابراهيم اليز ناسني ٥٩ ـ ٩٩ أبو محمد عبد الله بن ياسين ١١١ أبو محمد عد الله الطريفي ٧٧ 9+ أبو محمد عبد الله العبدوسي -

القورى \_ ١٠١

أبو القاسم محمد بن عبد الله الحسني أبو محمد عبد الله الورياكلي ١١٣ أبو محمد عد الوحد بن أحمد الوانشريسي ١٦٣ أبو محمد الغزواني ١١٦ -٧١١ 177-170-10+121 أبو النجاء سالم الروداني ١١٦ أبو يشو مالك بن خدة الصبيحي ١٦٥ أبو يعزى ٧١ – ١٢٣ أبو يحيى محمد بن محمد السكاك ٧٣ أبو يحيى محمد بن محمد بن أبسى القاسم بن أبي مدين ٥٩ - ٧٣ الاتراك ١٦٢ - ١٦١ ١٦٢ أحمد بن أبي عبد الله محمد الوطاسي

أهل مراكش ١٤٧ أهل المغرب ٧ - ٧٧ - ٩٣ -101-177-118-100 أهل المشرق ٧٧ أولاد جرار 🔻 ٧ ا أولاد حسن ٧٧ - ٧٧ lelle at Ibeat Yol أولاد المنحور ١٥٨ الايالة المرينة ٧٧ 178 - 1 . V Muluy حرف (ب) برابرة صناكة ٢٢ البربر ٥٥ - ١٧ - ١٨ بر بن قیس ۱۳۲ الرتقال ٢٩-٩٢-٥٩ 117-11-1-9-1-4 140-145-14-119 121-149-141-147 102-122-124-124 174 بنو أبسى الحسن ٧ ا بنو أبي حفص ٩٠١

اعتماد ۴ أعراب افريقة ١٩ الأفرنج + \ \ أهل آزموره ١٢ - ١٤٢ - ١٤٢ أهل المغرب الاقصى أهل آسفي ١٤١ أهل أشبونة ١٣٩ أهل الاندليس ٢٥ - ٢٧ - ١٤ أهل الشرات ٥٠١ أهل البازين ٢٠١ أهل تامسنا ٢٣١ أهل تطاوين ١٢٥ - ١٢٥ أهل تلمسان ١٦٢ أهل جيل طارق ٢ أهل جنوة **٧٠٧** - ٩٠١ أهل حومة القلقسن ٩٩ أهل البخروب ١٢١ أهل الذمة ١١٢ أهل الريف ٢٤ أهل سلا ١٨٨ أهل السوس ١٣٩ أهل الصفيحة •٧ أهل غرناطة ع٠١ أهل فاس ٩١ - ٩٨ - ٩٩ | بنو الاحمر ٢٢ - ٧٧ - ١٠٢ 1.9 11V-112-1.1-1. 14. أعل مالي ع٣ -- ٣٥

بنو أبي العباس ١٨ بنو اسرائيل ١٢٢ بنو توجين کم بنو جابر ۳۲ بنو راشد ۱۲۱ بنو زغبة ٥ بنو زیان ۲۳ - ۱۰۹ - ۱۰۹ 177 بنو سعید ۱۸ بنو عامر بن زغمة ٤ ـ ٣٣ ـ ٧٥ بنو عد الحق ٥٩ ـ ١١٨ بنو عبد الحميد العروسيون ١٥٢ بنو عد الواد • ٦ بنو فزنكار \$\$١ - ١٤٧

٨.

بنو القائلي ٢٨ ينو مرين ٤ - ٥ - ٦ - ٥٧ - ٢١ 7 - - 0 - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 19-11-14-14 -1+9-1++-90-91 ٧٧ - ١١٨ - ١٢٠ - ١٣٢ الحراكسة ٧٧

> 171 بنو معقل ٥ - ٣٣ - ٥ - ٥٧ بنو الوزير ١١٨

11 - - 1 - 9 - 9 M 127-171119-111 107-101-10+-121 109 - 101 - 101 بنو يزناسن ١٦٢ اليت الادريسي كا ١

## حرف (ت)

تاشفين المريني ٥٥ تاملالت \_ أم موسى بن أبى عنان 79 تنان المريني ♦ ♦ ١ الترك ٧٧ ـ ٩٥١-٠٢١-٢٢١ 174

## حرف (ج)

جوهر \_ أم السلطان المستنصر بالله

عبد العزيز بن أبي العباس - ٧٩ 14-74 الحلالقة ٩٠١

## حرف ﴿ح)﴿

الحرث بن عباد ۱۳۲ الحبشة ۲۹ الحرة ابنة أبى محمد السبائى ۱۱ الحرة ابنة الامير أبى الحسن على

حركات بن حسون ٢٥ حسان بن أبي سعيد الصبيحي ٢٦ حسن بن خير الديس باشا ٢٦٧ الحسن بن على الورديغي ٢٦ الحسن بن عمر الفودودي ٣٠ - ٤ الحسن بن عمر الفودودي ٣٠ - ٢٠ الحسن بن محمد بن أحمد بن مرزوق

الحسن بن الناصر ۱۰۷۰ ۲۷ الحسن بن يوسف الورتاجيني ۳۲ الحسين الشرطي ۹۸ حمو الزياني ۸۱ حرف (خ)

> خالد ۱۲۸ الحضر ۱۲۲ خلیل ـ الشیخ ـ ۱۰۱ خوان الاول ۹۲ - ۹۶ خیر الدین باشا ۱۲۲

حرف (د)

دكالة ٢٣١ دول الاروبا ٢٢١ دولة ابن الاحمر ٢٧ دول بنى الاحمر ٢٧١ دولة بنى زيان ١٦١ دولة بنى وطاس ١٦١ – ١٢١ الدولة السعدية ٢٧١ – ١٢١ دولة الشرفاء الادارسة • ١١ دولة الشريف العمرانى ١٤٤ الدولة المرينية ٢٣٠ – ١٠٠

الدولة الموحدية ٨٦ الديار المشر قية ١٦٣

حرف (ذ) دوی حسان ۳۵

حرف «ر»

رضوان الحاجب ۷ – ۹ الرضی – الشریف – ۱:۳۱ رقیة ابنة أبی عنان ۷۱ الروم ۲۲ **\'+ + |** 

حرف (ش)

الشادلية **١٦٤** الشاوية **٩٦ - ١١٦** 

شاويل اليهودي 🔥

الشرفاء السعديون ١٢١

شعیب بن میمون بن داود ۲۸

الشيرازي ١٣١

حرف (ص)

صالح التركماني \_ صالح رئيس \_

صالح بن حمو الياباني ١٨ - ٤٤ ٩٤

صغیر بن عامر بن ابراهیم کے صالح بن صالح بن صالح بن حمو الیابانی ۹۶ صبیح ۲۶

صنهاجة ٥١

حرف (ط)

طلحة بن حسان ٢٦

حرف [ظ]

الظاهر برقوق ـ الملك الظاهر ـ ٧٧

الريكي الثالث 🗚

حرف (ز)

الزباء ٢٢

زناتة ٧٢

زروق ۱۲۲

زهور الوطاسية ١١٧ \_ +٢٢

زیان بن عمر بن علی الوطاسی ٥٦

124-119-111

حرف (س)

السحيرى ١١٧ - ١٢٠

سعد بن محمد الغني بالله بن الاحمر

71

104-158-140 Ilmaryei

174-170-107-105

السعيد بن أبي عامر المريني ٧

السعيد بن عثمان ع

سفيان الثورى ١٣٢

سليمان بن داود ٣ - ٤ - ٢ - ٣٨

78-78-78-88-81

سليمان بن سليمان خان ١٦٣

سليمان بن ونصار ٢٨ - ١١ -

24

سليم بن عبد الرحمن ٥٦

77-8 megh

### حرف [ع]

عائشة ابنة القائد فارح العلج عامر بن عبد الله بن ماساي 🔳 عامر بن محمد الهنتاتي ٧ - ٤ - ٢ 02-04-11-14 07-00 العباس بن عمر بن عثمان الوسنافي العباس بن المقداد ٧٠ عبد الحق بن أبي سعيد بن أبي العباس 95-94 عبد الحليم بن أبي اسحق اليزناسني **A**= عبد الحليم بن أبي على بن أبي سعيد V2-01-22-24 عبد الرحمن بن أبي العباس القبائلي FA - VA - AAعبد الرحمن بن أبي عنان ٣ عبدالرحمن بنأبي يقلوسن ١٥٠ ٠٦ 77 - 70 - 74 - 77 - 71 119 - 114 - 11 - 79 عبد الرحمن المنجور ١٥٨ عبد الرحيم بن اسحق اليزناسني ١٨ عبد العزيز بن أبي العباس أحمــــد

VA comes عبد الله بن أحمد المريني \_ عبو \_ 98-94-94 عد الله بن اسمعل كري عبد الله بن كندوز العبد الوادي ٦٦ عبد المهيمن بن أبي سعيد الحضرمي 79 عبد المومن بن أبي سعيد ٧٤ عبد المومن بن أبي عملي ١٥٠ ٣٠ عد الواحد بن طلحة العروسي ١٥٢ 104 عد الوارث الماصلوتي ١١٦ عثمان بن وزنمار 🔰 العثمانيون ١٦٢ عسلة \_ أم السلطان الواثق بالله بن أبى زيان ٧٧ العسرب ٥-٢- ٢١ - ٢٣-- A0 - V2 - 7V - 0V - YE 171-91 عرب أنكاد ٩٦ عرب تامسنا ٢٧ ــ ١٤٤ عرب بنی معقل ۱۲ عرب جشم ۲۳ عرب السوس الاقصى ٥٧ عرب سويد ٧٥ عرب صبيح ١٩٥

ا غمارة ٧١

#### حرف [ف]

فارح بن مهدى العلج ١٨ – ١٨٧ ٩٠ – ٩٩ فارس بن عبد العزيز بن محمد ٥٥ فنح الله السدراتي ٣٨ فرناندو ٥٩

فضة أم السلطان أبي زيان المريني كي

#### حرف [ق]

القاسم بن أبي مدين ٥٩ ـ ٧٣ ـ القادر العباسي ١٣١ القادرية ١١٤ وقائل الحوز ١٥٣ وقائل العرب ١٥٣ وقائل السوس ١٣٩ وقائل السوس ١٢٩ وقائل الهبطية ٥٩ ـ ١١٤ القصبة بشفشاون ١٢١ القعقاع بن شور ١٣٢ وقمر ـ أم السلطان أبي سالم ٧ القهردور ٢٠ القهردور ٢٠ القهردور ٢٠ القهردور ٢٠ القهردور ٢٠ القهردور ٢٠ المسلطان أبي سالم ٧ القهردور ٢٠ المسلطان أبي سالم ٧ القهردور ٢٠ المسلطان أبي سالم ٧ المسلطان أبي سالم ١٠ المسلطان الم

عروج باشا ۱۲۲ عرب المغرب الاقصى ٧٧ عسيلة أم السلطان الوائق بالله المريني VY عرب هلال 🔰 على بن ادريس ٥٦ على بن حسان ٢٦ على بن هرون ٥٥ على بن يوسف الوطاسي ٩٧ - ٩٧ عمرو بن سليمان الشيظمي المغيطسي - Ilmie - 177 - 1771 عمر بن عد الله الفودودي ٧٧ 22-24-21-41 01-10-20 عمر بن عبد الله الياباني ٥١ \_ ٥٠ 04 - 04 عمر بن على الوطاسي ١١٨

عمر بن على الوطاسى ١١٨ عمر بن يحيى الوطاسى ١٦٣ عياض القاضى ١٦٥ عيسى بن الحسن المصاحى ١١١١

## حرف [غ]

غازی بن أبی عبد الله محمد بن غازی ۱۱۳ غرسیة بن انطول ۲۸ – ۲۶ غزوان ۲۶۱

قيس بن عاصم ١٣٣ قيصر ٩٢ حرف [ك] حرف [ك] كعب بن مامة ١٣٧ كلب ١٠٨٠ حرف [ك] كلب ١٠٨٠ حرف [ك] لويز ماريا ١٣٦ حرف [م]

مبارك بن ابراهيم بن عطية ١٧ - مريم ١٥ مريم ١٥ على ١٥ - ٥٠ - ٥٠ مسعود بن عبر محمد بن أبي زكرياء يحيى بن أبي الحسن بن أبي دلامة ٥٥ محمد بن أبي ثابت ١٦١ مسعود بن الاحمر – الغني بالله – ٨ مسعود بن الاحمر – الغني بالله – ٨ المعتصم بن أبي المعتصم بن أبي المعتمد بن عبا المعتمد بن عبا المعتمد بن عبا

محمد بن أحمد الابكم ٧٩ محمد بن أحمد بن أبى سالم ٧١ محمد بن الزرقاء ٣٨ محمد بن عبد الحليم بن أبى على بن أبى سعيد ٧٤ محمد بن عثمان بن أبى تاشفين ٣٣ محمد بن عثمان بن أبى تاشفين ٣٣ محمد بن عثمان بن أبى تاشفين ٣٣

۲۲ - ۲۳ - ۲۷ - ۲۷ محمد بن عریف و ۱۷ محمد بن عریف و ۱۷ محمد بن علی بن یوسف الوطاسی ۹۷ محمد بن الغنی بالله ابن الاحمر ۱۸ محمد بن محمد بن أبی عمر والتمیمی و ۷۸ محمد بن محمد بن أبی عمر والتمیمی

محمد بن يوسف ابن الاحمر XY محمد بن يوسف ابن الاحمر محمد بن يوسف بن علال الصنهاجي

المرابط ١٩

مسعود بن عبد الرحمن بن ماسای ۳ ۰ - ۸ - ۳۸ - ۱۶ - ۰۰ -

79 - 7X - 7Y - 71 - 01 V£ - YY - YY - Y1 - V+

مسعود بن الناصر ۷۶۷ – ۱۶۸ المعتصم بن أبي عنان المريني ٣ المعتمد بن عباد ٣ – ١٩٩

مغراوة عمر منسا زاطة محم منسا سليمان عمر – محم

منسا موسى ٢٤ المنصور ٢٠

محمد بن عثمان بن أبي تاشفين ٣٣ المنصور بن أبي عبد الله ١٩١ محمد بن عثمان بن الكاس المجدولي المنصور بن أبي غانم ٣٢١

12X-12V-1271 النحلىز ٨٨ نصر بن الغني بالله ابن الاحمر ١٨ حرف [۵] هرون اليهودي ۱۹-۹۸ منویل ۱۳۲ \_ ۱۳۹ \_ ۱۶۳ هنتاته ۳ \_ ۱۸ \_ ٥٥ حرف [و] 14 PA - 47 - 48 - 16 Almer AS - 48 - 48 - 021 101-104 ١٤١ - ١٤٢ - ١٤٤ - ١٥٧ | ونزمار بن عريف السويدي ١٨ حرف [ي] الياسمين \_ أم السلطان أبي بكر بسن أبي عنان المريني يحيى بن أبي دلامة ♦٨ یحیی بن أبی زكریاء ۱۱۹ يحيي بن الحسن بن أبي دلامة التسولي يحيى بن االصائغ اليهودي ١٨ يحيى بن عبد الرحمن ٢٤ - ٤٣ یحیی بن علال ۱۸ الناصر بن أبي زكرياء • ١٤٠ \_ يحيى بن علال بن آمصمودالهسكوري

92-11-14-VY

الناصر بن محمد الشيخ \_ الكديد \_ يحيى بن موسى ٧٢

منصور بن أحمد بن محمد التميمي 74 منصور بن زیان الوطاسی ۱۱۷ منصور بن سليمان ٤ \_ ٥ - ٢ -A-Y منقر ۱۳۳ 124-149 منويل بين باوليو القشتلي -149-140-14+-90 المهدى بن عبد الرحمن بن ماساى • ٧ المهدى الشيعي 45/ الموحدون ١٦ ATY agms موسى بن أبى سعيد ٢٦ موسی بن أبسی عنان 🔥 – ۲۹ – V0-VY-V1 مسمونة \_ أم السلطان أبي عمر تاشفين \ \ \ - • \ 1 Le mem - 1 } حرف [ن]

122

یعیش بن علی بن فارس الیابانی ۲۳ – ۱۹۳ یغمراسن بن زیبان ۲۹ – ۱۹۳ یوحنا الثانی ۱۰۷ – ۱۹۳ یوسف بن أبی حمو ۲۱۸ – ۱۱۸ یوسف بن تاشفین ۱۱۸ یوسف بن علی بن غانم ۷۷ یوسف بن یعقوب بن عبد الحق ۲۹ الیونان ۷۰۱

یحیی بن میمون که

یحیی الحوطی کا ا

یعقوب بن أبی حدو ۱۲

یعقوب بن حسان ۱۲

یعقوب بن عبد الحق ۱۲

یعقوب بن المنصور الموحدی ۱۷۹

یعقوب السولی ۷۹

یعیش بن عبد الرحمن بن ماسای

یعیش بن علی بن أبی زیان ۱۲

# فهرس الاماكن

أرض السوس أرض ماركان ٧٠١-٨٠١ اشملة عع افريقية ٤ - ٩٠١ اندرش ٥٠١-٢٠١ 111 Willer 7-4-9-71-71-17-17-17 07-01-22-24-24 - 7r - 77 - 71 - 09 - 01 107 - 128 - 187 - 18 · VY-VY-V+-79-71 - 1 + Y - 91 - 11 - Y0 140-1-4-1-4-1-4 177-140

### حرف [ب]

باب الحيسة بفاس ٢٩ - ٢٩ -145 ياب الحمراء بفاس ١٠١ ا باب الخميس بمراكش ١٤٨ باب الشريعة ١٣٥ باب فاس بمراکش ۱۱۸

آزمــور ٢٥ - ١١٠ - ١٢٥ - أشبونة ٩٣ - ١٤٤ 124-124-144 T. - 19 - 131 | 121 - 179 - 17 105-154 - 11 + - 91 X-m-1

حرف [أ]

-117-114 14--119 آگادیر ۱۱۰ – ۱۲۹ آ کر سف ۲۳ آنفا \_ الدار السفاء \_ ١٣ \_ • ١١ 128-117

آنكاد 🔹 100 clai أبو عقبة بوادي العسد ١٥٤ أرض الاندلس ٨٥ - ٢٢ - ٢٠١ 14. أرض البروزي ١١١

أرض الجديدة • ١١ أرض السودان ١١٠

باب القليعة ٢٤٧ - ١٤٧ باب المحروق ٢٣ - ١٤ - ١١ بلاد غمارة ٨ باب المعلقة ٢٨ بادس ٧ بحاية ١٩ - ١١٨ - ٢٢٢ برج الذهب ٢٢ - ٢٥ برج الشيخ ١٣٦ بر العدوة ٥٠١ البريحة + ١١ - ١٣٦ - ١٣٩ بلاد ملوية ٢٣ بر شلو نة 🔰 🚽 البحر المحيط ١٠٧ - ١٠٨ | ١١٧ - ١١٩ - ١٣٨ 11. بسبط أزغار ٢١١ البشرات ١٠١٣ - ١٠٠١ البطيحاء ٨٢ بطوية ٢١ - ١٢ - ١٧ بلاد الاندلس ١٠٩ بلاد أولاد جلون ١٦٥ بلاد الحوز ١٥٣ بلاد الريف ٢٣ - ١١٨ بلاد زناته ٧٥ بلاد السوس ١١٢ - ١٤٧ - ا 129 البلاد الشرقية ٧٨ – ١٦٣

بلاد طلىق ١١١

باب الفتوح ٢٤ - ١٤٦ | بلاد الغرب ٧٥ - ١١٦ - ١٥٦ 178 بلاد قشتالة ١٧٤ البلاد المراكشية ١٧ \_ ٠٠ بلاد المشرق ١١٣ - ١٦٣ بلاد مغراوة 🔥 بلاد المغرب ٢١ - ١٢١ - ١٢٤ بلاد المغرب الأقصى ♦ ١٦١ - 1:11 - 11:1 -189-188-18+ بلفىق ٢٠١ اللد الحديد ه بونة + ٩ بعجة الجزائر ١٠١

حرف [ت] تاجحمومت ٣ تاحناوت ٥٤١ 101-17-08-47 Yat 104 تازا ٤٤ ٧٥ - ٧٢ - ١٩٩

1.27-19-17

جبل بللنقة ٢٠١ جل بنی جابر کے ٥ جبل درن ۱۰۰ ع جل الزعفران ٢٩ جبل زرهون ۱۰۱ جل الصفيحة ♦٧ تلمسان ع - ٥ - ٦ - ٣٤ - ٣٤ - ٣٠ - ٩٣ - ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ -بطوية ٢١ - ٦٢ - ١٧ جيل مغيلة ٧٧ جل هنتاتة ٣ - ١٨ الجزائر ١٤٣ - ١٥٧ - ١٥٩ 177 الحزائر الخالدات ٨٠١ جزيرة الاندلس **٢٠١ - ١٠١** 175-11. جزيرة السابس ١٦٥ الجزيرة الخضراء ٢٥ الحديدة ١٢٥ - ١٣٦ - ١٣٩ 1 + V - -جوطة ١١٤

تاصرورت ۲۲۳ - ۱۷۷ تالماغت 24 تامسنا ١٥ - ١٧ - ٩٦ تانسيفت ١١١ تاوريوت ٧٧ تطاويسن ٨٩ - ٠٠ - ٢٠١ - ا جبل شلير ١٠٣ 102-170-172 127-91-7-09-01-07 ٧٢ - ١٨ - ١٩ - ١٧٤ - ٢٧ جبل العلم ٢١ ١١١ جبل العرض بفاس ١١١ جبل العرض بفاس 178-178 تونس ۲۰ - ۲۶ - ۹۱ - ۹۱ جبل غمارة ۲۰ ٧٧ - ١١٧ - ١٤٣ - ١٢٠ - ١١٧ - ١٠٦ 177 تىجاس 14 147-11+ 12 حرف [ث] الثغور الهبطية ١١٣ حرف (ج) جال غمارة V - + V حال المصامدة ٥٠ جال الكاي ٣

( الاستقصا . رابع 13 )

الدعداعة ١١١

الدنيا الحديدة ٨٠١

ديار الاروبا ١٦٣

ديار الاندلس ١٧

الديار المغربة ١٦٣

حرف «ر»

الرباط \_رباط الفتح\_ • ٢ - ٢٠١

حرف (ح) حجر بادیس ۲۶۲ حصن تاجحمومت ١٨ حصن تازروت ۱۸ الحمراء حمراء غرناطة ـ ٨ - ١٧٧ • ١١ ر باط آسفی ۱۱۰ 178-100-108 رباط شالة ٢٥ حومة ايلان بمراكش ١٦٥ رندة كل حومة البليدة بفاس ٩٩ 1+0-1+8 cens حومة القصور بمراكش ١٤٤ -الركن ٦٩ رياض الغزلان ٢٩ - ١٥ حومة القلقليين بفاس ٩٩ حرف (خ) زرهون ع خدق القصب ٢٩ زنقة الحلة ٨٧ حرف (د)

حصن عامر

حصن فونتي ١٣٩

حصن مرادة ١٨

الدار البيضاء عع

دار الكومي ٩٩

درب جنارة ٩٩

درب السعود ٢٤١

درعة ٧٥١

174-178 ext

177

حرف «س» ، - 01 - 82 i - VW- VY- 79- 74 - 98 - 97 - AY - Vo 11 + -1 + 9 - 91 - 97 - 90 147-140-145-111

حرف «ز»

ﷺ حرف «ط» 12 - 144 - 114111 124

> حرف «ع» العرائش ♦ \ \ 1 tace = 1 - 17 - 3 + 1 عدوة الاندلس \$ ١٤ عدوة القروبين 🗚 عدوة وادى شفشاون ١٢١ عقبة المساجين ٥٤١ عين القوادس بفاس ♦ ♦ ١

حرف «غ » غرناطة ٥٨ - ٦٢ - ١٨ - ٩٢ 1. V-1. 2-1. V-1. V-1- V-1- V-1- 3.1- V-1- V-1 140-145

حرف «ف» فاس ۲-3-۸-۱۲-۲۳

12+ 2 mg modalmi 7-73-10-70 Indlas VV ۱۰۱ - ۲۲ - ۵۰ - ۲۲ اطرابلس ۱۰۱ سلام ١ - ٢٠ - ٢١ - ٢٢ - ٢٤ طريف ١٤ ٧٣- ٦٢ - ٢٥ - ١٥ - ١٥ - ١٥ - ٢٢ 110 - 91 - 97 - 90 109 - 107 - 15 - 17 - 17 111-11+ السودان ۹۲ 12V-12+-00 السسوس الاقصى • ١١ 41 - 4+ my

> حرف «ش» شالة ۲۱ - ۲۰ - ۲۰ الشاوية ٢٦ - ٧٧ 1 + V phil شفشاون ۱۲۱ شلف ۱۸

حرف « ص » 119 صحراء السوس ٥٥ الصين ٩٢

٢١٦ - ١٠٤ - ١٥ - ٢٥ | قشتالة ١١٦ - ٢٥ - ٣٤ ع - 00 - 00 - 04 - 17 القصية بغر ناطة p ٢٧ - ٥٧ - ٧٧ - ١١ القصة بفاس ٧٧ - ٢٨ - ٢٧ 120 - V9 - VX - VY - VY ۱۱۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۰ - ۸۷ - ۸٤ - ۱۱۹ - قصبة مراكش ۲۰ - ۹۱ - ۹۱ ع ٩ - ٥٧ - ٢٦ - ٩٩ قصر نازروت ٧١ - ١٨ ++ \ - \ + \ - 0 + \ - \ القصر ١٥٢ - ١٥١ - ٢٥١ - ٢٥١ ١١١ - ١١٧ - ١١٥ - ١١٦ القصر الكبير ١٩٥ ١٤٠-١٢٠-١٢٩ قصر كتامة ٧١-١٢٠-١٤٩ - ١١٠- ١٤٤ - ١٤٥ - ١٤٦ قصر المحساز ٩٦ - ١١٠ -111 100 - 129 - 12N - 12V ١٥١ - ١٥٢ - ١٥٤ - ١٥١ قصر ونزمار ٧٧ ١٧٤ - ١٠٠ - ١٦١ - ١٦١ القلة بفاس ٩٦ - ١٠١ - ١٢٤ 170 فاس الجديد ٥ - ٦ - ٢٧ - ٣٨ V7 - V2 - VY - 2Y - 2Y ٧٨ - ٩٩ - ١١٧ - ١١٧ - ١٢٧ - كدية العرائس ٢ -٨ - ٨٧ -145 فضالة ١١٦

حرف «ق»

قية الخياطن ١٣٨ قرطة ١٠١ القرويين ٩٩ - ١١٣ قسنطينة ٢٨ القسطنطسة ٧٠١

قنطرة الرصف ٥٥١

20-24-49

حرف «ك»

حرف «م»

مادرة ١٤١ مالقة ٢٠١ مخروط جوطة ١١٤ المدرسة العنانة ١١٦ مدرسة الوادى بفاس ١٤٤ مدريد ١١٦ - ١٢٤ المدينه البيضاء \_ فاس الحديد ٨ \_ | ٩٥ \_ • • ١ \_ ١ • ١ \_ ١ . 110-112-111-1+9 178-18-119-111 مراکش ۳ - ۶ - ۸ - ۱۲ - ۱۲ | ۱۳۲ - ۲۶۱ - ۱۶۷ - ۱۶۷ - ۱۶۸ ١١ - ١٧ - ٧٧ - ٧٧ - ١١ المغرب الاقصى ١٥ - ٢٦ - ١١ - 1 + A - 1 + T - 9Y - AP | 1YP - 11A - 111 - 1 + 0 121 - 101 - 101 - 101 | Nage - 101 - 101 - 101 -174-174-109 مسجد السوق الكبير بفاس الجديد 9. مسحد القرويين ٢٤١ مسراتة ١٠١ 171 anha مشرع أبي عقبة ١٥٧ المشرق ٧- ١١ - ١٥ - ١٤ 170-10-12 ۳۱ – ۳۲ – ۳۲ – ۶۶ – ۳۰ مکناسة الزيتون ۲۱ – ۲۷ – ۹۹ 175-17--117-1-1 -01-01-01-27 107-107-101-121 | 74-77-71-70-09 ١٣٥- ١٠٥ مللة ٥٠١-٨٥-٨٤ -٨٣

71 مرادة ٧٢ 170-171 24-40-44-40-41 ٠٥ - ٣٠ - ٤٥ - ٣٢ - ٥٦ لغرب الادنى ١٦٢ - ١٦٣ 174-11--1-4 158-157-155-149 177 - 170 - 171 - 101 مرتبل ۱۲۶ مرج غرناطة ٣٠١ مرسى آكادير ١٣٩ مرسى الجزيرة الخضراء ٦٥ مرسى عساسة ١٥ مرسى سنة ٩٢ المرية ٥٠١ المعمورة 431 المغرب٥- ٢- ٨- ١٤- ١٠٠ مهر ٧٧- ١٠١ 177 V+-7A-7V-77-70 27 - 37 - 44 - 44 - 44 | 11x - 73

وادی درنة ۱۰۲ وادی سبو ۱ وادی العبید ۱۰۳ – ۱۰۶ وادی مرتیل ۲۹ وادی ملویة ۲۹ وادی ملویة ۲۹ وادی اللبن ۱۶۱ وجدة ۲ وطاط ۳۳ وهران ۲۰۱ – ۱۲۳

مملكة الغرب ٢٩١ | وادى درنة وادى سبو المهدية ١١٠ | وادى سبو ميناء المعمورة ٢٤١ - ٤٤١ | وادى العبيد وادى مرتيل وادى مرتيل وادى ملوية نهر سبو ١١٤ - ١١٠ | وادى اللبن وادى اللبن وجدة ٢٠ | وطاط ٣٣ ووادى آش ٩ - ٢٠١ - ٣٠١ | وطاط ٣٣ وهران ٢٠ |











| DUE DATE                |
|-------------------------|
| INE JAN 271989          |
| MAR.2 0 1995            |
| 61/Rac MAR 2 2 1995     |
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |
| 201-6503 Printed in USA |



DENCO

FEB 1 5 1978

SEP 7 1937

